#### الكتوركماً لمحمّعنيني



وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ المَّنْوَأُ وَكَانُوا يَقُونَ



جميع الحقوق محفوظة

الطبع*ة الأولى* ١٤٠٠ م = ١٩٨٠ م

العقب يرة الاست لامينه سنينه البنياد

وَهُلِلَانِ بَلَانُوْمِنُونَ الْعَكَمُلُواْعَلَى مَكَانِكُمُ اِنَّا عَلِمِلُونَ ﴿ وَلَا الْمَكَنُولِ وَالْاَرْضِ وَالْنَظِرُ وَالْأَرْضِ وَالْنَظِرُ وَالْأَمْنُ فَالْمُرْفِ لَلْهُ وَالْمَكِلِي وَالْاَرْضِ وَالْنَافِ وَالْمَالِكُ وَالْمَالُونَ ﴿ وَلَا لَهُ وَالْمَالُونَ ﴾ وَاللّه وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه وَلَا لَا اللّه وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّه وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّ



#### المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالحنيفية السمحة رحمة للعالمين وعلى إخوانه الهداة من الأنبياء والمرسلين.

أما بعد:

ففي هذا العصر الذي تتصارع فيه معاني الحياة بين:

التوحيد والتعطيل والروح والمادة والأمل واليأس

وقد غرق كثير من الناس في حمأة الضلال والإلحاد فأنكروا وجود الله وما يتبع ذلك من:

الإلهيات.. والروحانيات.. والنبوات.. والسمعيات وتعلقوا بزائف من القول، وباطل من الرأي، وأفكار مادية من صنع العقل القاصر، والإنسان الملحد:

فنسبوا كل ما كان وما سيكون إلى المصادفة أو الطبيعة ، ومن هؤلاء: - المكابرون الذبن بقولون:

مَهُمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ عَايَةٍ لِلْمُعَتِهَا بِهَا فَكَانَعُنُ لَكَ يِمُؤْمِنِينَ (١)

وفي أمثالهم يقول الله تعالى:

وَلَوْ أَنْ الزَّلْنَ إِلَهُ مُ الْكَلَيْكَةَ وَكَلَمْ الْمُولَا لَوْقَ وَحَشَرْنَا عَلِيْهِ مُ كُلُّ مَثْمَ وَ فَكُلُّا مَا كَانِزُ إِلِيَّا أَن بَنَاءَ اللهُ (')
مَا كَانِزُ إِلِيُوْمِنُوا إِلَآ أَن بَنَاءَ اللهُ (')

- المضطربون المضللون الذين يقولون:

إِن نَظْنُ لِإِ ظَامًا وَمَا نَحْنُ بِيسُنَ يَقِنِينَ (\*)

وفي أمثالهم يقول الله تعالى:

وَلَوْ فَقَتَنَا عَلَيْهِم بَا بَالِمِنَ السَمَاء فَظَلُوافِيه يَعْرُجُونَ ۞ لَقَالُوا إِنَّمَا سُحِيِّرَ فَأَبْسَنُونَا بَلْ فَعَنْ فَوْدُرُ مُسْمُورُونَ (١)

وهؤلاء وأولئك لن ينفعهم نصح إن أراد الله أن يغويهم. إنما ينتفع بالحجة كل متعلم يطلب الحق، وكل قاصد يبغى الحقيقة،

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١١١.

<sup>(</sup>٣) الجاثية: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) الحجر: ١٤ - ١٥

وكل نادم يرجو النجاة.

من أجل هذه النفوس المتطلعة للنور، التي تمد يدها إلى العروة الوثقى نقدم العقيدة الإسلامية كما جاءت في الكتاب والسنة تدفع إفك المبطلين، وضلالات الملحدين، وستبقى وضاءة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها:

## فَأَمَا ٱلزَّبَدُ فَيَذَ هِبُ جُفَّاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَنكُ ثُولًا لَأَرْضِ (''

يقوم البحث فيها على تمهيد . . وأربعة أبواب

#### التمهيد: مبحثان:

أ - الثقافة الإسلامية أو التربية الإسلامية
 ب - دين الله الذي ارتضاه.

#### الباب الأول: الإلهيات

الفصل الأول: صفة الوجود الفصل الثاني: أنواع التوحيد الفصل الثالث: بقية الصفات.

#### الباب الثاني: الروحانيات والنبوات

الفصل الأول: الملائكة الفصل الثاني: الكتب الفصل الثالث: الرسل

<sup>(</sup>١) الرعد: ١٧.

الياب الثالث: السمعيات والقدر

الفصل الأول: اليوم الآخر الفصل الثاني: القدر

الباب الرابع: أثر العقيدة.

الفصل الأول: صلة العقيدة بالعبادات الفصل الثاني: صلة العقيدة بالأخلاق

وقد عرضت لأباطيل الملحدين، ونزعات المستغربين مثل:

نسبة الخلق إلى المصادفة أو الطبيعة . .

دعوى أن الملائكة بنات الله..

ادعاء صحة الكتب المحرفة..

القول بعدم الاحتجاج بالسنة . .

الفرية القائلة الدين ثقافة..

خرافة مناقضة القرآن للعلم الحديث..

تساؤلاتهم حول الإنسان: ما؟ ولماذا؟ وإلى أين؟..

وغير ذلك في نقاش علمي هادىء كي تذهب زاهقة عن ساحة الحق، وطريق أهله.

كما تناولت عناية القرآن والسنة بتكوين الفرد، وبناء الأمة، وحماية الأخلاق في محاضنها.

وقدمت قبساً من مواقف السلف الصالح يتمثل فيها الخلق الإسلامي حقائق حية ذات روح.. أنقذ من الهاوية، وخلص من الضلالة، فغير أهله

وجه الأرض، وحرروا موازين العدل.

فالعقيدة سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك.

وإني أحمد الله تعالى أن أعانني على جهد البحث، وأمانة النقل، وأسلوب العرض والأداء..

سائلاً المولى عز وجل القبول والمثوبة.

کمال محمد عیسی



# تهيد

المبحث الأول: الثقافة الإسلامية أو التربية الإسلامية

المبحث الآخر: دين الله الذي ارتضاه

| , |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | • |  |

# الثقافة الإسلامية أو التربية الإسلامية

مفهومها

المفاهم الصحيحة:

أ - عن الله.

ب - عن الكون.

ج - عن الإنسان.

مصدرها - مزاياها - غايتها



#### مفهوم الثقافة

يرى البعض أن الثقافة تطلق على الشيء الزائد على الحاجة، والزاد الذي يقدم بعد استكمال الشخصية جميع مقوماتها وعناصرها.. ويراها لوناً من الترف النفسي، وسعة الأفق، وامتداد الخبرة.

وليست دراسة العقائد والأخلاق ثقافة بهذا المعنى إلا في منظور الغرب الذي يفصل بين الدين والحياة.

وقد زحف إلينا هذا الفهم الخاطىء مع ثنائية التعليم: تعليم ديني.. وتعليم مدنى.

وأرادت أبواق التبشير وأقلام الملحدين ومن يدور في فلكهم أن يلووا أعناقنا إلى هذا الانحراف فقالوا في مغالطة خبيثة: الدين ثله.

وكلتا العبارتين نغمة مرذولة نشاز في ميزان الإسلام يقصدون من ورائها عزل الإسلام عن الحياة، وخنق صوته بين جدران المساجد. وجعله ديناً فردياً شخصياً لا يتدخل في علاقات الأفراد، ولا رسم السياسات العامة للأمة محاولين بذلك فرض العلمانية وإحلال القوانين الوضعية محل الشريعة الإسلامية.

واللغة تبطل هذا الفهم ولا تقره يقال: ثقفت الرمع إذا عدلته وسويته

وينتقل الاستعمال من الحسوس إلى المعنوي مجازاً فيقال ثقفت الفتى والفتاة أي هذبت كلاً منهما وقومته فكراً وسلوكاً.

تقول أم حكيم بنت عبد المطلب: إني حصان فما أكلم، وثقاف فما أعلم (١)!

فهي من مقومات الشخصية، وأسس تكوينها، وقواعد بنائها وليست من نافلة القول، وزخرف الحديث.

وكيف يكون ترسيخ العقيدة الإسلامية الصحيحة وفق الأسس العلمية من نافلة القول؟

كيف يكون تسليح الشباب بما يدافعون به عن دينهم وتراثهم الإسلامي من نافلة القول؟

كيف يكون شحن القلوب بالعاطفة الإسلامية الرشيدة من نافلة القول؟ كيف يكون دين الله ثقافة؟

أليس دين الله هو الإسلام؟ فما معنى الإسلام؟

إنه: استسلام لمنهج الله تحاكم إلى شريعة الله طاعة للرسول فيما بلغ عن الله إفراد لله بالألوهية

<sup>(</sup>١) لسان العرب حـ ١٠

التي تجعل التشريع ابتداء حقاً لله ، لا يشاركه فيه سواه.

## إِنِ أَنْكُمُ ۚ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَا نَعَبُ لَوَا إِلَّا إِنَّا مُ ذَلِكَ ٱلَّذِينَ ٱلْفَيْتُ مُ (١)

إن وظيفة القرآن ليست ثقافية لإمتاع العقول لكنه: نذير .. وذكرى .

قال تعالى:

كِتَابُ أَيْنِلَ الْيَكَ فَلَا بَكُنْ فِي صَدْرِكَ مَنَ مِنْدُلِلُتُ وَرَبِهِ وَذِكْرَى لِلسَّانِ الْمَنْ وَالْمَا أَيْنِلَ الْبَكُمْ مِن رَبَكُمْ وَلَا شَنْكِمُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءً وَلِيلًا لِلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِن رَبَكُمْ وَلَا شَنْكِمُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءً وَلِيلًا لَلْمُ مِن رَبَكُمْ وَلَا شَنْكِمُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءً وَلِيلًا لَلْمُ مِن رَبَكُمْ وَلَا شَنْكِمُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءً وَلِيلًا مَا اللَّهُ مِن رَبَكُمْ وَلَا شَنْكِمُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءً وَلِيلًا مَا اللَّهُ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا شَنْكِمُ وَلَا مَنْ وَلِيلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِيلًا مَنْ مُؤْمِنِهِ أَوْلِيمَا أَوْلِيلًا مَنْ مُؤْمِنِهِ أَوْلِيمَا أَوْلِيلًا مَنْ مُؤْمِنَ وَلِيلًا مُنْ مُؤْمِنَا لِللَّهُ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا شَنْكِمُ مُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيمَا أَيْلًا لِللَّهُ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا شَنْكِمُ مُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيمَا أَوْلِيمَا أَيْلُولُ اللَّهُ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَشْكِيمُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيمَا أَوْلِيمَا أَيْلُولُ اللَّهُ مُنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَشْفَا مِنْ اللَّهُ مُنْ لَلْكُمْ مِنْ رَبِّنْ فِي إِلَيْلُومُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَنْ إِلَيْكُمْ مِن وَلِيمَانَا أُولِيمًا أَيْلُولُ اللّهُ فَالْمُلْمُ مِنْ لِيكُمْ وَلِيلًا مُنْ أَنْ إِلَيْكُمْ مِنْ لَا مُنْ اللَّهُ مُولِيلًا مُنْ مُؤْلِمِنْ وَلِي اللَّهُ مُولِيلًا مُنْ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

حتى قصصه لم ينزله الله للإمتاع، إنه عبرة..

#### لَقَدُكَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِ الْأَلْبَابِ (")

إنه تثبيت وموعظة وذكرى..

وَكُلَّانَفُضَ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الرُسُلِ مَانُنَيِّتُ بِهِ عَفُرَادَكَ وَجَآءَ كَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةُ وَكُلَّانَا فَكُلُّونُ مِنِينَ (')

<sup>(</sup>۱) يوسف: ٤٠

<sup>(</sup>٢) لأعراف: ٣.٢

<sup>(</sup>۳) يوسف: ۱۱۱

<sup>(</sup>٤) هود: ١٣٠

إن وظيفة السنة ليست ثقافية لإمتاع العقول لكنها بيان وأسوة .. قال تعالى:

### وَأَنْزَلْنَا إِلَيْنُكُ الذِّحْرِيلْتُبِينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلً إِلَيْهِمْ (١)

#### لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَّ حَسَنَةٌ (٢)

وقال إن وظيفة التراث الإسلامي ليست ثقافية لإمتاع العقول فحسب، لكنه اقتداء وتربية.. وسنة متبعة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ».

«اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم».

وللخروج من الماحكات اللفظية، وحتى نقطع الطريق على ذوي النيات الخبيثة، فلا يبقى مجال للخداع والتضليل نقول:

إنها التربية الإسلامية

لها مصادرها الأصيلة ومنابعها النقية التي تتناول الإنسان المسلم فكراً وقلباً . . جسماً ونفساً . . خلقاً وسلوكاً فغايتها تكوين اللبنات الإسلامية .

كما تقدم - في عطاء غير مجذوذ - المفاهيم الصحيحة:

<sup>(</sup>١) النحل: ٤٤

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٢١

#### أولاً: عن الله

فالله هو الولي الرازق، وضل من اتخذ من دونه أولياء..

# مُّلْ اَغَيْرَاللَهُ اَتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِرِ التَّمْوَدِ وَالْأَرْضِ وَهُوَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ وَلَا إِنَّا أُمِنْ وَهُوَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ وَلَا يَظْمَرُونَ الْمَا الْمُؤْمِنُ مِنَالْلُنْ يَرِينَ ۞ (')

الله هو الإله. وضل من اتخذ من دونه آلهة

# فَالَ أَغَيْرُ اللَّهِ أَبَغِيكُمْ إِلَهُ الْحُاوَمُ وَفَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ (٢)

الله هو الحكم المشرع وحده. وضل من اتخذ التشريع عن غيره.

# أَفَعَتْ يُرَاللَّهِ أَبْنَغِي حَكَّا وَهُوَ الَّذِي أَنْلَ النِّكُمُ الْحِيَّةُ بَالْمُفَضَّلَا (")

الله هو رب كل شيء والمحاسب على كل شيء وضل من اتخذ رباً سواه. استمعوا إلى هذا الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام وفرعون:

#### قال فرعون: وَمَانَتُالُمُ الْمِينَ

قال موسى: رَبُّ السَّمُوَّنِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ آلِن كُنْ مُوفِينِينَ قال فرعون: لِمَنَّ حَوَّلَهُ وَالْاَتَسْتَمْ عُوْنَ

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٤ ·

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٤٠

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١١٤

قال موسى: رَبُّكُرُ وَرَبُ الْبَايِكُمُ الْأَوْلِينَ

قال فرعون: إن رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلُ النَّكُرُ لَجُنُونُ

قال موسى: رَبِّ أَلْشَرْقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْكُنْ مُعْفِلُونَ (١)

إنها الربوبية:

ربوبية الخلق والإيجاد

يَّاَ أَيْهُ الْإِنْسَانُ مَا غَلَا بِرَبِّكِ ٱلْكَرِيمِ ۞ ٱلْذِى خَلْقَكَ فَسَوَٰلِكَ فَعَدَلَكَ ﴿ فِى آتِي صُورَةِ مَا شَآةَ رَكَتَبِكَ ۞ (١)

ربوبية التعليم والإرشاد.

اقْرَأْ بِالسَّمِ رَبِكَ الذِي خَلَقَ © خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَيْ ۞ افْرَأْ وَرُبُكُ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَيْ ۞ افْرَأْ وَرُبُكُ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعِنَكُمْ (") الْأَحْدَرُمُ۞ الْذِي عَلَمُ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعِنْكُمْ (")

ربوبية التمليك والإمداد:

هُوَالَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيكًا (١)

ربوبية التكريم والاستخلاف:

<sup>(</sup>١) الشعراء: ٣٣ - ٢٨.

<sup>(</sup>۲) الانفطار: ٦ - ٨.

<sup>(</sup>٣) العلق: ١ – ٥

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٩

#### وَإِذْ فَالَرَبُكَ لِلْمَكَ بِكُوْ إِنِّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (١)

نعم.. لقد ضل من اتخذ رباً سواه

فَكُلْ أَغَتُ بُرُ اللَّهِ أَبِ فِي رَبُّ اوَهُ وَ رَبُّ كُلِ شَيْءِ وَلَا تَكْيِبُ كُلُ فَنَيْنَ الْآ عَلَيْ لِاَّ عَكَيْبُ أَ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ نُنْذَ الْكَ رَبِي كُمْ مُنْ رَجِعُكُمْ اللَّهِ وَعَلَيْمُ وَلِنَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلِنَ ('')

مُنْ يَعْلُمُ مِمَا كُنُدُ فِيهِ تَغْنَالِمُ وَلِنَ ('')

فلله للأسماء الحسنى والصفات العلى:

هُوَ اللّهُ الذِى لَآ إِلَهُ إِلاَ هُوَّعَالِمُ الْعَنْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَالِحَّنُ الْرَجَيْمُ ﴿ مُوَلِللّهُ الذِّى لَآلِلَهُ إِلَّهُ هُوَالمُنْكُ الْفَدُوسُ السَّكُمُ الْمُؤْمِنُ الْمُبَيْنِ الْعَرَانُ الْكَاكُونُ الْمُ اللّهُ عَمَا كُنْشُرِكُونَ ۞ هُوَاللّهُ الْحَالِمُ الْمُنْصَوْلِلَهُ الْمُشَمَّلُهُ الْحُسْنَى يُسَيِّمُ لَهُ مَا فِي السَّمَولِ السَّمَولِ السَّمَولُ اللهُ الْمُشَمَّلُهُ الْحُسْنَى يُسَيِّمُ لَهُ مِمَا فِي السَّمَولُ اللهُ الْمُشَمَّلُهُ الْحُسْنَى يُسَيِّمُ لَهُ مِمَا فِي السَّمَولُ اللّهُ الْمُسْمَلِقُ الْمُؤْمِنُ الْمُحْدِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْمَلِقُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمال فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلل من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣٠

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٩٤

<sup>(</sup>٣) الحشر: ٢٢ - ٢٤

#### ثانياً: عن الكون

فالكون سماؤه وأرضه.. شمسه وقمره.. نجومه وجباله.. بحاره وأنهاره.. ليله ونهاره مسخر للإنسان نعمة من الله وكرماً. اقرأ تلك الآيات: إنها وثائق التحرير من دعاوى التسلط والتملك.

اللهُ الذِي خَلَقَ السَّمَوَ فِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَاتِ مِنْ فَالْكُمُ وَسَخَّرَ الْعَلَى لِخَيْرِي فِي الْبَحْرِ، فِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهُ الْكَارُ وَسَخَّرَ الْحَمُ الْفَلَا لِخَيْرِي فَالْمَعْرِي وَسَخَّرَ الْحَكُمُ الْفَكَ وَالْفَكَارُ" الْمُنْهُ السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي الْمَرْضِ (")

#### وَسَخَّى لَكُ مُمَّافِأَ لَسَكُوَ بِوَمَافِ ٱلْأَرْضِ جَيمًا مِنْهُ (\*)

هذا هو الكون كله صدر عليه حكم واحد هو التسخير. من سخره؟ إنه الله. لمن سخره؟ للإنسان!

فهل يتأدب الإنسان عند تملكه فيقول:

#### سُبْحَانَ الْذِي سِخْتَ لِنَا هَا كَالَهُ وَمُقْنِفِينَ "

<sup>(</sup>۱) ابراهیم: ۳۲ - ۳۳.

<sup>(</sup>٢) لقمان: ٢٠

<sup>(</sup>٣) الجاثية: ١٣

<sup>(</sup>٤) الزخرف: ١٣

وفي تكرار الفعل (سخر) دليل على تأكيد الانتفاع وإظهار نعمة الله. كما أن تكرار (لكم) دليل على فتح باب الاستثار للجميع، ودعوة لكل فرد إلى ميدان العمل.

جعله الله معرضاً للتأمل، ومنطلقاً للتفكير الراشد فكم فيه من آيات! قال الله تعالى:

# قُلِ اَنظُ مُلِكَ مَا ذَا فِي ٱلسَّهُ وَانتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَا تُغَنِى ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُ رُعَن قُوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ (''

#### فَلْيَنَظُرُ إِلْإِنسَانُ مِيمَ خُلِقَ<sup>(٢)</sup>

#### مَقْلِنَظُرِ ٱلْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ = (")

ولقد أعطى القدوة محمد بن عبد الله - عَلَيْتُ - فقد كان يتعبد الليالي ذوات العدد

يتأمل في كتاب الله الصامت وهو الكون

قبل أن يتنزل عليه كتاب الله الناطق وهو القرآن

فكلاهما آبات

هذه تری..

وتلك تتلى..

<sup>(</sup>۱) يونس: ۱۰۱

<sup>(</sup>٢) الطارق: ٥

<sup>75:</sup> me (4)

وكُلها رسائل للإنسان يقرأ فيها وحدانية الله عز وجل هذا خلق الله.. أضافه الله إلى نفسه

مقترناً بالحق:

# وَمَا خَلَفْنَا ٱلسَّمَوَٰ فِ كَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا لِآلَا بِٱلْحَقِّ

مقترناً بنفى اللعب:

#### وَمَا حَكَفْنَا ٱلسَّكَآءَ وَٱلْأَنْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا لَيْدِينَ (١)

مقترناً بنفي الباطل:

# وَمَاخَلَفْنَا ٱلسَّكَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ كَابَغِلِلاَ (\*)

مقترناً بتحديد الزمن في سبعة مواضع من كتابه

# وَلَقَدْ خَلَقْنَ ٱلسَّمَوْنِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهَا فِي سِتَهِ آيَام وَمَا مَسَّنَا مِن لَغُوبٍ

فالله هو المستقل بخلق الأشياء كلها ومدبرها ومقدرها وحده ليس معه في ذلك شريك ولا وزير.

<sup>(</sup>١) الحجر: ٨٥

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ١٦

<sup>(</sup>٣) ص: ۲۷

<sup>(</sup>٤) ق: ٣٨

#### أَلَا لَهُ ٱلْخَالَىٰ وَٱلْأَمْرُ شَبَارَكَ أَلَهُ رَبُ ٱلْمُكْلِينَ (١)

يقول ابن عباس: من كان له شيء بعد ذلك فليطلبه وما ادعى خلقه أحد فثبت أن الخلق لله وحده دون منازع وما يهرف به الملاحدة والماديون من نسبة الخلق إلى المصادفة أو الطبيعة فهو خرافة وضلال.

يكذبهم الله حيث ينفي أن يكون أحد منهم شهد خلق هذا الكون. فمن أين لهم بعلمه؟

### مَّ آ أَشْهَدَ بُهُ خُلْقَ السَّكُوْكِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِ هِمْ (١)

وسيأتي في الصفحات التالية إبطال مذهبهم.

#### ثالثاً: عن الإنسان

يحلو لبعض ذوي النيات الخبيثة أن يلقوا ببعض التساؤلات حول الإنسان مادة ووظيفة ومصيراً ابتغاء الفتنة وإثارة للشكوك فيقول:

#### السؤال الأول: ما الإنسان؟

ويأتي الجواب القاطع لكل لسان زائغ في قول الله تعالى:

#### إِنْ جَاعِلُ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً (٣)

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٥٤

<sup>(</sup>٢) الكيف: ٥١

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٣٠

لكنها خلافة مقيدة:

حدد الله لها دائرة العمل في شخص داود

وقد حمل الخطاب إليه:

بشارة: يُدَاوُودُ إِنَّاجَعَلْنَكَ خِلِفَةً فِي لَا زَضِ

أمراً: وَلَفْ يُرِيِّنُ ٱلنَّاسِ الْحَتِّي

نها : وَلَانَتَعِ الْمُوكَىٰ فَيُصِلْكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

إنذاراً: إِنَّالَّذِينَ يَعَنِيلُونَ عَنْ سِبَولَاللَّهِ لَمُعُمَّعُ الْبُ شَدِيدُ بِمَا اَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

مَلَنَسَّنَانَ الَّذِينَ أُرْسِلَ الَّذِيمَ وَلَنَسَّانَ ٱلْرُسُكِلِينَ (<sup>'')</sup>

وقال تعالى:

وَهُوَ ٱلَذِى تَجَمَلَكُمْ خَلَتَهِ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعُضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا عَلَيْكُمْ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيْعُ الْمِفَابِ وَانَهُ لِلسَّعُورُ اللَّهُ وَلَكَ عُورُ اللَّهُ وَلَا تَعْوَدُ اللَّهُ وَلَا تَعْدُدُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالَّةُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) ص: ۲٦

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٦

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٦٥.

وحتى لا تكون الخلافة خاصة بالسلطان الأكبر قال: الرسول عَلَيْتَةً: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، والرجل راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسئول عن رعيته.

السؤال الثاني: من أين جاء هذا الإنسان؟

ويحمل القرآن إجابة العليم الخبير في آيات بينات:

وَمِنَ اللَّهِ مِنَ أَنْ خَلَقَكُم مِّن رُابِ

وَبَدَأَ كُنْ فَيَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ سُكُلَةً مِنْ طِينٍ (")

وَلِقَدْ خَلَفْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِن حَمَيًا مُسَنون فِي

خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَٱلْفَتَادِ (٥)

<sup>(</sup>١) الروم: ٢٠

<sup>(</sup>٢) السحدة: ٧

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: ١٢

<sup>(</sup>٤) الحجر: ٢٦

<sup>(</sup>٥) الرحمن: ١٤

#### تقرر هذه الآيات:

أ - أن الله هو الخالق وليست المصادفة أو الطبيعة

ب - أن الإنسان آدم خلق من تراب أو طين أو صلصال وكلها شيء واحد فالطين: هو التراب إذا أضيف إليه الماء والصلصال: هو الطين اليابس يصوت إذا نقر.

والحمَّا: الطين إذا تغير واسود لطول مجاورته للماء.

ومسنون: مصور أو مصبوب ليبس.

أما الإنسان الذرية فقد قال تعالى في شأنه:

# إِنَاخَلَفْنَأَ الْإِنسَانَ مِنْظُفَةِ أَمْشَاجِ

والآية تقرر أن الإنسان خلق من النطفة. قرر القرآن ذلك منذ أربعة عشر قرناً من الزمان.

ثم يأتي العلم الحديث بمعامله وتحاليله فيعلن أن جسم الإنسان يتركب من العناصر التي تتركب منها الأرض. وأن النطفة هي خلاصة التراب.

وينفرد القرآن بالإعجاز الباهر والسبق المعجز فيقول:

#### خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ عَلَنِي (١)

- (١) الإنسان: ٢
- (٢) العلق: ٢.

إنها تشير إلى أن الحيوان المنوي يشبه دودة العلق فمن شاهده وهو من الصغر بحيث لا تراه العين المجردة؟.. لقد ظلت المعجزة القرآنية مطوية حتى ظهر (المكروسكوب) فثبت بالمشاهدة أن الحيوان المنوي له رأس ورقبة وذيل.. فسبحان الخلاق العلم.

#### السؤال الثالث: لماذا نحن في هذا الوجود؟

لا شك أننا في خدمة واهب الحياة، ومدبر الوجود فهو الذي خلق الإنسان، وعلمه البيان وفضله على كثير من خلقه.

ألا يكون لهذا الخلق والتعلم من غاية؟

ألا يكون لهذا المخلوق من رسالة؟

بلى . . خلقه الله لعمادته قال تعالى:

#### وَمَاخَلَقْتُ أَنِحِ ثَ وَٱلْإِنسَ لِاَلِيَعْبُدُونِ (١)

خلقه خليفة في أرضه. قال تعالى:

# أَمَّن أَجِيبُ أَلْفُطْنَ إِذَا دَعَاءُ وَيَكْمِينُ فُ السَّوَةَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآ ٱلْأَرْضِ أَوَلَهُ مُعَالِلَةِ قَلِيلًا مَا تَذَكَرُونَ (')

وشأن الخلفاء

أن يعمروها لا أن يخربوها ، أن يصلحوها لا أن يفسدوها أن ينموها لا

<sup>(</sup>١) الذاريات: ٥٦

<sup>(</sup>٢) النمل: ٦٣

أن يبددوها ، أن تكون وسيلة للبناء والخير لا سبباً للفساد والبغي . قال الله تعالى:

# وَأَنْكَ غِبِيآ اَللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةُ وَلانَسْ فَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَّا وَآخِين كَمَّا اللهُ اللَّهُ الدَّنِيَّا وَأَخِين كَمَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّلْمُ اللل

فطريق الله واحد أوله في الدنيا ونهايته في الآخرة طريق لا يختلف فيه الغمل عن العبادة ولا العبادة عن العمل.

وقد جمع الله بين الغايتين: الاستخلاف والعبادة في آية واحدة:

وَعَدَالَقَهُ ٱلْذِينَ الْمَنُولُ مِنكُرُ وَعَلَوا الصَلِحَتِ لَيَسْتَغَلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِكَمَا السَّغَلَفَ الْذِينَ الْفَيْدِ فَي الْمُرْفِيكُمُ الْفَيْكُمْ وَيَنْهُمُ الْذِيكَ الْفَيْكُمْ وَيَنْهُمُ الْذِيكَ الْفَيْكُمْ وَيَنْهُمُ الْذِيكَ الْمَنْفِيكُمْ وَيَنْهُمُ الْذِيكَ الْمُنْفَالِكُمْ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

السؤال الرابع: إلى أين المصير؟

ويجيب الله تعالى عن ذلك في خبر تقريري باهر مؤكد بتقديم ضمير الحق تبارك وتعالى وضمير التعظيم لله الكبير المتعال وقد تكررت هذه الحقيقة في القرآن ثلاث مرات:

#### وَإِنَّا لَعَنْ نَعْنِ وَيَمْ مِنْ وَيَعْنَ أَلُو رِثُونَ (\*)

<sup>(</sup>١) القصص: ٧٧

<sup>(</sup>٢) النور: ٥٥

<sup>(</sup>٣) الحجر: ٣٣

#### إِنَّا خَنْ نَحْي عَنْ يُنْ وَإِلْنِنَا ٱلْمَصِيرُ (١)

# إِنَّا لَغَنْ نَعْ إِلْمُو لِنَا كُنْ مُا لَدَ مُواْ وَوَالْالْمُ وَكُلِ اللَّهِ الْمُعْ إِنْ الْمُعْ الْمُعْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ويجمع الله البدء والخلق والمصير في آية واحدة..

#### مِنْهَا خَلَفْنَكُ مُ وَفِيهَا نُعِيدُ كُمْ وَمِينَهَا نُخْرِجُكُمْ قَارَةً أُخْرَى (")

تلك مادتك التي منها نشأت أيها الإنسان.

هذا خالقك الكبير المتعال.

هذه غاية وجودك كما حددها القرآن.

كيف تتغنى بهذه الطلاسم كما سماها صاحبها؟

جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت وسأبقى سائراً إن شئت هذا أم أبيت كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي لست أدرى!

بعد هذا..

أيليق أن تتساءل من أين جئت تقليداً للملحدين

<sup>(</sup>۱) ق: ۲۳

<sup>(</sup>۲) یس: ۱۲

<sup>(</sup>٣) طه: ٥٥

أيليق أن تتساءل من الصانع جرياً وراء الضالين أيليق أن تتساءل لم جئت؟ تبعاً للحائرين

إن الإلحاد يريد لك التميع والذوبان حتى لا تقف على قدميك في دنيا أطماعهم، ويقطع الوشائج التي تربطك بالخالق والكون من حولك.

#### رابعاً: عن الحياة الدنيا

هي الفترة الزمنية من الميلاد إلى المات جعلها الله لعباده مزرعة للعمل ومجالاً للتحصيل على أسس إسلامية صحيحة أحل الله لهم فيها الطيبات، وحرم عليهم الخبائث،

ووهبهم العقل والإرادة ليكون ذلك مناط التكليف والسؤال والحساب والجزاء.

وجعل فيهم الغرائز والشهوات للاختبار والابتلاء فمن غلب عقله غرائزه سما إلى درجة الملائكة. ومن غلبت غرائزه عقله دنا إلى درك الحيوان.

« وجعل لهم بكل ما حرم عليهم عوضاً من الحلال أنفع لهم منه وأطيب وألذ فيقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام ويسعه الحلال فلا يضيق عنه »(١)

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ج ٢ ص ٣٩.

فهی دار ابتلاء..

#### وَلَنَهُ لُوَيْكُمْ حَمَّا نَعُكُمْ ٱلْجُلُعِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّيْدِينَ وَنَبَلُوٓا آخْبَارَكُمْ (١)

وأكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل: هذا أبو الأنبياء ابراهيم ابتلاه ربه بالكوكب والقمر والشمس فصبر:

قَالَ يَفَوْمِ إِنِي بَرِيَّ " يَمَا نُشْرِكُونَ ۞ إِنِّي وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَلَ السَّمُوٰ بِ وَالأَرْضَ كَوْنِهِكُمْ أَوْمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١)

ابتلاه ربه بالنار فصبر حتى جاء النداء:

#### يَنْنَارُكُونِ بَرْدًا وَسَلَنَا عَلَى لِبَرَاهِمِيرُ (\*)

ابتلاه ربه بذبح ولده فأخذ في التنفيذ صابراً حتى سمع النداء:

يَكَابِرُكِيهُ ﴿ فَدْصَدَّ فَنَالُوُ يَّا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْحُيْرِنِينَ ﴿ إِنَّا هَا لَا لَوَ الْمَالَا لَوَ الْمَالَكُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُولِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّ

<sup>(</sup>۱) محمد: ۳۱.

<sup>(</sup>۲) الأنعام: ۸۸ - ۲۸

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٦٩

<sup>(</sup>٤) الصافات: ١٠٤.

وكأنما كان البلاء والصبر ترشيحاً للإمامة في الناس فقال تعالى:

#### ا فِي جَاعِلْكَ لِلنَّاسِ فِمَامَا قَالَ وَمِن ذُرِّيِّي فَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ عَاظَ المِينَ (١)

فلا يشمل عهد الإمامة من ظلم وبغى وانحرف عن صراط الله المستقيم إنها أنفاس معدودة، وساعات محدودة.

> دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائلة وثوان

عند انقضائها تلف أعماله، ويطوى سجله، ويحال بينه وبين هذه الدار فإما إلى جنة وإما إلى نار.

ومن ثم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم باغتنام تلك الفترة من الحياة فيقول:

« اغتنم خمساً قبل خمس

حياتك قبل موتك.

وصحتك قبل سقمك. وفراغك قبل شغلك.

وشبابك قبل هرمك. وغناك قبل فقرك. رواه البيهقي والحاكم.

فهذه الحياة هي الفرصة المعطاة للإنسان ليعمل، ويسعى، فاليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب ولا عمل،

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٤.

# حَتَّى لِذَاجَّاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْنُ قَالَ رَبِّ أَنْجِعُونِ ۞ لَعَيْلَ أَعْمَلُ صَلْحًا فِهَا زَرَّكُ أَنَّ

فيأتيه الجواب:

# كَلَّ إِنَّاكِلَةُ هُوَ قَالِلْهَا وَمِن وَلَا يَهِم بَرْنَخُ إِلَى يَوْمِ يُنْعَنُونَ

نعم ليس للإنسان في الآخرة إلا ما زرع في الدنيا. فمن زرع خيرًا وجد نعيًا وملكاً كبيراً.

ومن زرع شرأ وجد ناراً وزقوماً.

وقد حدد القرآن مبادى:

١ - التبعة الفردية، ومسئولية كل عن عمله:

# أَلَا زُرُو وَاذِرَةٌ وِذُرَ أَخْرَىٰ ﴿ وَأَن أَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ

وقد عد الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل الرجل بعد موته ثلاثاً: فقال: « إذا مات ابن آدم انقطع غمله إلا من ثلاث:

من ولد صالح يدعو له . . وصدقة جارية . . وعلم ينتفع به »

٢ - تقدير أعماله وعدم خفاء شيء منها:

### وَأَنَ سَعْكِهُ مِنْ فَكُرَى

٣ - عدالة الجزاء:

المريخيك الجزاء الأوق

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٩٩ - ١٠٠

# ٤ - نهاية الطريق، ووحدة المرجع والمآب وَأَنَ الْمُؤْرِدُ الْمُنْهُولُ (١)

#### مصادرها

المصدر الأول: القرآن إنه نهج الله، ودستور الحياة في العقيدة والعبادة في الاقتصاد والسياسة في التربية والسلوك في السلم والحرب

تربية للفرد، وبناء للشعب، وتمكيناً للأمة لتنهض بمسئولياتها نحو الحق والعدل والسلام.

هو الروح: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ رُوحًا فِي أَمْرَا (٢)

هو الهدى: وَلَفَاذُ جَآءَ هُم مِّن زَّيْهِمُ ٱلْهُدَى (\*)

<sup>(</sup>۱) النجم: ۳۸ - ۲۲

<sup>(</sup>٢) الشورى: ٥٢.

<sup>(</sup>٣) النجم: ٢٣.

## هو النور: يَتَأَيِّهُا النّاسُ قَدْ جَآءَكُ مِبُونٌ مِن رَبِّكُمْ وَأَنزَلَكَ آ إِنَّكُمْ نُـنُـورًا مِبُينًا (١)

## هو الفرقان تَبَارَكَ الْإِنْ لِلْأَلْمُ رَقَالَ عَلَاعَتِهِ (٢)

هذا بعض تقديم القرآن لنفسه!

فماذا عنه في رياض النبوة؟

من علي كرم الله وجه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن كقطع الليل المظلم.

قلت: يا رسول الله وما الخرج منها؟

قال: كتاب الله تبارك وتعالى.

فيه نبأ من قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل:

من تركه من جبار قصمه الله.

ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله.

هو حبل الله المتين، ونوره المبين، والذكر الحكيم والصراط المستقيم.

وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء، ولا تشبع منه العلماء، ولا يمله الأتقياء، ولا يخلق من كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا:

#### إِنَّا سِيْعَنَا فَيْنَانَا كَعِبًا

<sup>(</sup>١) النساء: ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ١.

من علم علمه سبق..

ومن قال به صدق..

ومن حکم به عدل..

ومن عمل به أجر ..

ومن دعا إليه فقد هُدِيَ إلى صراط مستقيم. رواه الترمذي.

هو الكتاب الجامع.

فيه العقائد والعبادات فيه الحدود والمعاملات فيه القصص والأحكام فيه الحلال والحرام

#### مَّا فَتُطْنَا فِي ٱلْكِتْبِ مِن شَيْءٍ (١)

أنزله الله حكمًا:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلِيْكَ ٱلْكِتَابِ بِأَلْتِقِ لِقَنْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَالَ ٱللهُ (٢) ودعا إلى الديره...

# كِنْ أَزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبُولِ أَيْدَةً وَكَاءَ لَذِهِ مَوَلِينَذُكُّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبُ بِي (")

في تلاوته نور وذخر:

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٣٨

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٠٥

<sup>(</sup>٣) ص: ٢٩.

من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر:

عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في الدماء. رواه ابن حبان.

وقال: يا أبا ذر لأن تغدو فَتَعْلَمَ آية من كتاب الله خير لكم من أن تصلي مائة ركعة. رواه ابن ماجة.

أهله هم أهل الله.

قال صلى الله عليه وسلم:

« إن لله أهلينَ منا ، قالوا: يا رسول الله من هم؟

قال: هم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته » رواه ابن ماجة

وقال سليان بن عبد الملك:

اتخذوا كتاب الله إماما، وارضوا به حكما، واجعلوه لكم قائدا، فإنه ناسخ لما قبله، ولم ينسخه كتاب بعده » (١)

#### المصدر الثاني: السنة النبوية

هي ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات تتصل بمعاشه ومعاده.. وعلمه وعمله.. وحربه وسلمه.. وعاداته وعباداته.. وسلوكه وأخلاقه..

فقد كان صلى الله عليه وسلم:

. زوجاً وأباً.. راعياً وتاجراً.. مربياً ومرشداً.. مسالماً ومحارباً.. عابداً وزاهداً.. مبشراً ومنذراً..

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين

جاز بهذه الأعمال كل عقبات الحياة نقياً طاهراً.. ومرَّ بها بين أمواج المصاعب والفتن قوياً زاهراً..

فهي المصدر الثاني لجوهر الدين ولبابه، والجانب التطبيقي لتكاليفه، وتعد ركناً في الدين وشريعة المؤمنين.

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

تركتكم على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

ويقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي . .

#### منزلة السنة من القرآن

يزعم بعض الزائغين أنه لا يحتج إلا بالقرآن ولا يصح الاحتجاج بالسنة. وهذا ضلال وكفر، لأن من أنكر السنة فقد أنكر القرآن وكذبه لأمور:

(١) فرض الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وقرنها لطاعته تعالى فقال سيحانه:

وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (') مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ (')

<sup>(</sup>١) المائدة: ٩٢.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٨٠

(٢) حذر الله من مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال:

# فَلِعَذَرَ الذِّينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْ وَ عَنْ أَمْ وَ عَنْ أَمْ وَعَلَاجًا لِيمُ اللَّهُ الْمُعَالَكُمُ اللَّهِ مُعَالَكُمُ اللَّهِ مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعَالَكُمُ اللَّهُ مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعَالًا مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالًا مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَالًا مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعَالًا مُعَلِّهُ اللَّهُ مُعَالًا مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعَالَمُ اللَّهُ مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعَالِكُمُ اللّهُ مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعَالًا مُعَلِّمُ مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعِلّمُ اللَّهُ مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعِلِّكُمُ اللَّهُ مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعِلِّكُمُ اللَّهُ مُعِلِّكُمُ اللَّهُ مُعَالِكُمُ اللَّهُ مُعَالِكُمُ اللَّهُ عُلَّاكُمُ اللَّهُ مُعِلِّكُمُ اللَّهُ مُعِلِّكُمُ مُعِلِّكُمُ مُعِلِّكُمُ مُعِلِّكُمُ مُعِلِّكُمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِّكُمُ اللَّهُ مُعِلِّكُمُ اللَّهُ مُعِلِّكُمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِّكُمُ اللَّهُ مُعِلِّكُمُ اللَّهُ مُعِلِّكُمُ اللَّهُ مُعِلِّكُمُ اللَّهُ مُعِلِّكُمُ اللَّهُ مُعِلِّكُمُ مُعِلِّلًا مُعْلِمُ مُعِلِّكُمُ مُعِلِّكُمُ اللَّهُ مُعِم

(٣) أنزل الله عليه الكتاب، ودعاه إلى بيانه فقال:

### وَأَنْزَلْنَ آلِينَكَ ٱلدِّكْرِيلُتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنِزَلَ إِلَيْهِمُ (١)

والبيان منه صلى الله علبه وسلم على ضربين:

أ - بيان لجمل في الكتاب كبيان الصلوات الخمس:

عدد ركعاتها، وهيآتها، وسائر أحكامها، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي وقال في الحج: خذوا عني مناسككم.

ب - زيادة حكم على أحكام القرآن كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو
 خالتها، وتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع.

(٤) قال صلى الله عليه وسلم:

« ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألا يوشك رجل شبعان يجلس على أريكته يقول:

عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع.

<sup>(</sup>١) النور: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٤٤.

فالحديث يدل على أمرين:

أ - إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي مجانب القرآن وحياً غير متلو، أو أذن له ببيان ما في الكتاب فيعم ويخص، ويزيد ويفسر.

ب - التحذير من هؤلاء الذين لم يطلبوا العلم من نطاقه، ولم يجتهدوا في تحصيله، ولم يهاجروا في سبيله، ومع هذا يدعون إلى التعلق بظاهر القرآن وترك السنن مما ليس له في القرآن ذكر.

(٥) ذاكر ابن عبد البر في كتابه - جامع بيان العلم وفضله - عن عبد الرحمن بن يزيد: أنه رأى محرماً عليه ثيابه فنهى المحرم، فقال: ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي

قال: نقرأ عليه:

#### وَمَا عَالَمُ عَنْهُ فَأَلْرَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهُكُمُ عَنْهُ فَأَنْهُوا (١)

وعن هشام بن حجير قال:

كان طاوس يصلى ركعتين بعد العصر فقال ابن عباس: اتركهما.

فقال: إنما نهى عنهما أن تتخذ سنة.

فقال ابن عباس: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر، فلا أدرى أتعذب عليهما أم تؤجر؟

لأن الله تعالى قال:

<sup>(</sup>١) الحشر: ٧.

# وَيَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ لِذَا فَضَالَا لُهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَكُ وَكُلُ مُؤْمِنَةٍ لِذَا فَضَالَا لُهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَنْ يَكُونِ كَانَ مَا كُونِهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَفَا دُصَلَّا ضَالَا مُبِيكًا " لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الل

« وترك السنة خطأ من ناحيتين.

إهمال الحقيقة التاريخية أولاً. فإن الدنيا لم تعرف بشراً أحصيت آثاره، ونقدت بحذر، ومحصت بدقة كما حدث ذلك في آثار محمد بن عبد الله – صلى الله عليه وسلم.

فكيف ترمى بعد ذلك في مطارح الإهمال؟

والناحية الأخرى: أن في السنة كنوزاً من الحكمة العالية لو نسب بعضها إلى أحد من الناس لكان من عظماء المصلحين، فلم تضيع على صاحبها، ويحرم الناس خيرها (٢)؟

قال مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك، وهذا حق: فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم، وأن من لم يركبها فقد كذب المرسلين.

واتباع السنة هو اتباع للرسالة التي جاءت من عند الله، فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة ظاهراً و باطناً، والمتخلف عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه(٣)

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٦. تفسير القرطبي جـ ١ ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) فقه السيرة ص ٢٨

<sup>(</sup>٣) نقض المنطق ص ١١٣

وإنما يتم الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والاستسلام له والإذعان بثلاثة أشياء:

الأول: ألا يعارض المسلم شيئاً مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم المسماة:

بالمعقول . . والقياس . . والذوق . . والسياسة

فالمعقول: للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين الذين عارضوا نصوص الوحى بمعقولاتهم الفاسدة، وقالوا:

إذا تعارض العةل والنقل: قدمنا العقل وعزلنا النقل

القياس: للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه، قالوا:

إذا تعارض القياس والرأي والنصوص، قدمنا القياس على النص، ولم نلتفت إليه.

الذوق: للمتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد فإذا تعارض عندهم الذوق والأمر، قدموا الذوق والحال، ولم يعبأوا بالأمر.

السياسة: للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين، إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة، قدموا السياسة، ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة.

الثاني: ألا يتهم دليلاً من أدلة الدين بحيث يظنه فاسد الدلالة أو ناقص الدلالة أو قاصرها، أو أن غيره كان أولى منه ومتى عرض له شيء من ذلك فليتهم فهمه، وليعلم أن الآفة منه، والبلية فيه كما قيل:

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفتـــه من الفهم السقـــيم ولكن تأخذ الأذهان منه عــلى قـدر القرائــح والفهوم

وكذلك بالنسبة للآخرين، فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي، وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوص.

قال الإمام الشافعي: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد.

الثالث: ألا يجد إلى خلاف النص سبيلاً ألبتة: لا بباطنه ولا بلسانه، ولا بحاله (١).

ومن ظن أنه يستغني عا جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - بما يلقى في يلقى في قلبه من الخواطر والهواجس فهو من أعظم الناس كفراً. فما يلقى في القلب لا عبرة به، ولا التفات إليه إن لم يعرض على ما جاء به الرسول، ويشهد له بالموافقة، وإلا فهو من إلقاء النفس والشيطان.

كتب كاتب لعمر رضي الله عنه بين يديه: هذا ما أرى الله عمر، فقال: لا، امحه واكتب: هذا ما رأى عمر. وقال رضى الله عنه أيضاً:

أيها الناس اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته.

وكان رضي الله عنه يقول الشيء فيرده عليه من دونه فيتبين له الخطأ، فيرجعه إليه، وكان يعرض هواجسه وخواطره على الكتاب والسنة، ولا يلتفت إليها، ولا يحكم بها، ولا يعمل بها.

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين حـ ٢ ص ٣٣٤

واتهام الصحابة لآرائهم كثير مشهور، وهم أبر الأمة قلوباً، وأعمقها علماً، وأبعدها عن الشيطان (١).

فكيف بمن دونهم علماً وفهماً ونبالة وطهراً؟

#### المصدر الثالث: التراث الإسلامي

ما يحفظ التاريخ لنا، ويحمل إلينا من سنن الخلفاء، وأقوال الصحابة، وآراء التابعين، واجتهادات الأئمة، واستنباطات العلماء، وما خلقوا من علم وحكمة...

وهذا قبس من نور ماضينا الماجد ليكشف الطريق أمام الحاضر الحاهد:

#### أولاً: في السياسة والحكم

هذا أبو بكر رضي الله عنه يرسم سياسته أول حكمه فيقول: أيها الناس إني وليت عليكم، ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي حتى آخذ الحق له إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله.

لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، أطبعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان حد ١ ص ١٤٣ - ١٤٤

عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم(١).

تلك سياسة أبي بكر.. وهذا حكمه يقوم على: التواضع والصدق.. والأمانة والشجاعة.. والإصرار على جهاد الأعداء.. وتطهير الأمة من الفحشاء، ومع هذا فإن طاعته مشروطة بطاعة الله ورسوله.

#### ثانياً: في التشريع والقانون

قال ابن عمر: قدمت رفقة من التجار، فنزلوا (المصلى) فقال عمر لعبد الله بن عوف: هل لك أن نحرسهم الليل من السرقة؟ فباتا يحرسان الناس، ويصليان ما كتب الله. فسمع عمر في جوف الليل بكاء صبي، فتوجه نحوه، وقال لأمه: اتقي الله وأحسني إلى طفلك!

ثم عاد إلى مكانه، فسمع بكاءه، فعاد إلى أمه، فقال لها مقالته، وعاد إلى مكانه، فلما كان آخر الليل سمع بكاء الصبي، فقال لأمه ويحك: مالي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة؟ قالت - وهي لا تعرفه -:

يا عبد الله، إني أعالجه الفطام، فيأبى عليَّ إلا رضاعا.

قال عمر: ولمه؟

قالت: لأن عمر لا يفرض إلا للفطيم.

قال: كم لابنك من العمر؟

قالت: كذا وكذا شهراً، قال لها: ويحك لا تعجليه! ثم صلى الفجر، وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء، فلما انتهى من صلاته قال: يا بؤساً لعمر! كم قتل من أولاد المسلمين؟ ثم أمر منادياً فنادى: لا تعجلوا صبيانكم

<sup>(</sup>۱) ابن هشام حـ ٤ ص ٣٤٠ - ٣٤١

على الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام.

وكان عمر قد سن قانوناً يفرض لكل طفل جاوز الرضاع عطاء في بيت المال فلما رأى احتيال الناس على القانون سارع بإصلاحه، وبادر بتعديله لخير الأمة ونفعها(١)

تلك أثارة من منابع تراثنا الإسلامي فليسمع الساسة والمتشرعون!

#### ميزاتها

أولاً: إنها إنسانية عالمية

لا تخص جنساً دون جنس، ولا تتعصب لقوم ولا لوطن، بل هي للأبيض والأحر والأصفر والأسود، الكل في ميزانها سواء فلا فضل للأنساب، ولا نبالة للأحساب، بل النبالة للتقوى، والفضل للعاملين. قال تعالى:

# يَّالَيْهُا النَّاسُ إِنَّاخَلَفْنَكُمْ مِنْ ذَكْرِ وَأَنْنَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ نِعُورًا وَفَا إِلَيْمَا رَفَا إِنَّ إِنَّ الْنَاسُ إِنَّاخَلَفْنَكُمْ مِنْ وَجَعَلْنَكُمْ نِعُورًا وَفَا إِلَيْمَا رَفَا إِلَى الْمَارَفِقُوا إِنَّا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ وَجَعَلْنَكُمْ نِعُورًا وَفَا إِلَيْمَا رَفَوْا إِنَّ اللَّهِ الْمُعَالِّقُورًا وَفَا إِلَيْمَا رَفَوْا إِنَّا اللَّهُ الْمُؤْمِلُولِي الْمُؤْمِلُولِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولِي الْمُؤْمِلُولِي الْمُؤْمِلُولِ اللَّهُ الْ

ينادي كتابها الناس جميعاً نحواً من عشرين مرة.

<sup>(</sup>۱) محاضرات إسلامية ص ۸۶

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ١٣.

تقرر آیاته:

وحدة الرب: ألمُكُندُ لِلْهُورَاتِيَالُكُ لِمِينَ (١)

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عَبُدُو أَرَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قِبَلِكُمْ (١)

وحدة الأصل:

يَّنَا يُهُكَا النَّكَاسُ الْقُنُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَفَكُم مِّن نَفْسٍ وَلِحِدُهِ (")

وحدة الرسول:

يَّأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلْكُمْ جَيِعًا (1)

وَمَا أَدْسَلُنْكُ إِلَّا كَا أَمْهُ لِلنَّاسِ لَهُ مِنْ إِلَا لَا كَا أَمْهُ لِلنَّاسِ لَهُ اللَّهِ مِنْ الرّ

ومن ثم كان:

فضل الله على الجميع: إِنَّ أَلِلَهُ لَذُوفَضْ إِعَلَى أَلْنَاسِ وَلَكِكَنَ أَكْثَرُ ٱلْنَاسِ لَا يَضُمُ وُنَ (١)

<sup>(</sup>١) الفاتحة: ٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢١.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) سبأ: ۲۸.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٣٤٣.

#### رحمة الله للجميع: إن ألله بالناس أروق رحيم (١)

كتابها للجميع.. بلاغاً وبياناً وبصائر:

# هَٰذَا بَصَابِمِ لِلنِّاسِ (٢) هِ صَنَا بَيَانٌ لِّنْسَاسِ (٣) هَـٰذَا بَسَلَغٌ لِّلْسَاسِ (٤)

رسولها للجميع رحمة من الله وكرماً

## وَمَّا أَرْسُلُنَكَ لِلْأَرْحُمَّةُ لِلْمُكَلِّمِينَ

ثانياً: إنها نظام كامل شريعة الله فيها أسس عامة:

للحكم والقضاء..

للسياسة والاقتصاد . .

للتربية والاجتاع..

رضيها الله لعباده، فهي صالحة لكل زمان ومكان، أتم بها عليهم نعمته حيث أكملها لهم فلا تقبل تحويراً ولا تبديلاً، ولا تحتمل ترقيعاً بما يستورد من نظريات غريبة، ومبادىء مناقضة لعقيدتها ورسالتها.

<sup>(</sup>١) الحج: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) الجاثية: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم: ٥٢.

<sup>(</sup>٥) الأنبياء: ١٠٧.

قال تعالى: الْيُوْمُ أَكْمَلُكُ كُلُمْ دِيكُمْ وَأَنْمَكُ عَلَيْكُمْ يِسْمَنِي وَالْمُعْلُمُ يَسْمَنِي وَكَنْ الْإِسْلُمُ دِينًا (١)

في ظلها أمن الحياة:

على الأرواح: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ كَيُونُ (٢)

على الأعراض: ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَآجَلِدُوا كُلُوَاحِدِ مِنْهُمَامِاْنَةَ جَلْدَوْ وَلَاَتَأْخُذُكُمُ بِمِمَارَأْفَهُ ثُنْفِي دِينِ أَلِمَهِ (٣)

على الأموال: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَفْطَعُولَ أَيْدِيَهُمَا جَرَّامً بِمَا كُسَبًا لَيُورِيهُمَا جَرَّامً بِمَا كُسَبًا لَيُورِيهُمَا جَرَّامً بِمَا كُسَبًا لَيْدِيهُمَا جَرَّامً بِمَا كُسَبًا لَيْدِيهُمَا جَرَّامً بِمَا كُسَبًا

تعالج أمراض الفرد وأدواء الأمة، وتعطي أسلوباً فريداً للعمل والتعامل يقوم على:

العدل لا الهوى.. الإحسان لا الإساءة.. السخاء لا البخل.. الطهر لا القبح.. المعروف لا المنكر.. التواضع لا الكبر كل هذا في آية واحدة.. يقول الله تعالى:

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) النور: ٢

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٣٨.

## إِنَّاللَّهُ يَا مُرُوالْمَدُلِوَ الْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْفُرْنِ وَيَنْعَى عَنِ ٱلْفَشَآءُ وَٱلْنُكِرِ وَالْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَمَنْكُمْ لَذَكَرُونَ (١)

يقول عثان بن مظعون:

قرأتها على الوليد بن المغيرة فقال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر،

وقال أبو جهل: إن إلّهه ليأمره بمكارم الأخلاق<sup>(٢)</sup>.

ثالثاً: أنها إيجابية مرنة

تعطي المسلم حرية التزود بالمعارف الجديدة والاطلاع والدراسة والبحث والتنقيب في أسرار الكون، فلا يجمد والدنيا من حوله تتحرك، ولايعيش في عزلة وانزواء، بل لا بد من الناء والعطاء، يتفاعل مع ما حوله مؤثراً وموجهاً، مفيداً ومستفيداً

ولقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون، ويصلي فيها<sup>(٣)</sup>.

أيليق بعد ذلك أن يقع المسلم في أخيلة سقيمة؟

<sup>(</sup>١) النحل: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) النسفى حـ ٢ ص ٢٩٧ ط دار الكتاب العربي

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان حـ ١ ص ١٧٣.

فيحرم على نفسه كثيراً بما أباح الله من بسط صنعت في الغرب أو الشرق، أو استعمال أدوات الطعام، ووسائل الركوب بما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

كيف؟ والله يقول:

قُلْ مَنْ حَكَرْمَ نِيكَةَ اللَّوَالَيْنَ آخَتَ عَلَى إِيدِهِ وَالطّيَبَانِ مِنَ الْمِذَقِ مُلُ مَنَ كُورَ الْفَيَافِ مِنَ الْمِذَقِ الْمُعَلِّوْ الدُّنْكَ عَالِمِكَةً يَوْمَ الْفَيَافِيكَ مَا الْمُعَلِّوْ الدُّنْكَ عَالِمِكَةً يَوْمَ الْفَيَافِيكَ الْفَوَحِمَ الْفَيَافِيكَ الْفَوَحِمَ الْفَيَافِيكَ الْفَوَحِمَ الْفَيَ الْفَوَحِمَ الْمُنْكِلُونَ الْفَوَحِمَ الْمُعَلِّمُ الْمُنْكِلُونَ الْمُنْكِونَ وَالْمُنْكُونَ وَالْمِنْ الْمُنْكِلُونَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا مُعْلَوْلَ اللَّهُ مَا لاَ مَعْلَوْلَ اللَّهُ مَا لاَ مَعْلَوْلُ اللَّهُ مَا لاَ مَعْلَوْلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُعْلِقُولُ اللَّهُ مَا لَمْ مُعْلَوْلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُعْلِقُولُ اللَّهُ مَا لَمْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَا مُعْلَمُ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

وكان الصحابة أقل الأمة تكلفاً اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى:

# كُلُمَّا أَسْعَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِوا كَمَّا أَنَا مِنَ الْمُتَكِلِّفِينَ (١)

ولما قدم عمر رضي الله عنه الجابية استعار ثوباً من نصراني فلبسه حتى خاطوا له قميصه وغسلوه.

وكان سلمان وأبو الدرداء في بيت نصرانية، فقال أبو الدرداء هل في بيتك مكان طاهر فنصلي فيه؟

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٣٢ \_ ٣٣.

<sup>(</sup>۲) ص: ۸۹.

فقالت: طهرا قلوبكما، ثم صليا أين أحببتا.

فقال له سلمان: خذها من غير فقيه.

وكان عمر بن الخطاب يقول: سنت لكم السنن، وفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحة، إلا أن تميلوا بالناس يميناً وشمالاً (١).

ومن ثم فإن الإسلام يحتفي بالعقل ويقدره، ويبعثه إلى التأمل والنظر، ويجعله أساس التكليف، ومناط الثواب والعقاب.

قال صلى الله عليه وسلم:

رفع القلم عن ثلاثة:

المجنون حتى يفيق..

والنائم حتى يستيقظ...

والصبي حتى يبلغ..

فالإسلام يفسح للعقل والتجربة في شئون الحياة العملية المتروكة للتجربة والمعرفة كشئون الزرع وخطط القتال وأمثالها من المسائل العملية البحتة.

أما التصور الاعتقادي، والنظام الاجتاعي، والارتباطات الخاصة بتنظيم الحياة مما يتصل بالعقيدة والمنهج فقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يتشدد في أمر تلقيه عن الله وحده.

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن ثابت قال:

جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إني أمرت

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان حـ ١ ص ١٧٣ - ١٧٩

بأخ يهودي من بني قريظة فكتب لي جوامع من التوراة، ألا أعرضها عليك؟

قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلت له: ألا ترى ما وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً. قال: فسرى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - وقال:

« والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى - عليه السلام - ثم اتبعتموه، وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم، وأنا حظكم من النبيين »

وقال الحافظ أبو يعلى عن جابر: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، وإنكم إما أن تصدقوا بباطل، وإما أن تكذبوا بحق، وإنه والله لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حلّ له إلا أن يتبعنى »

وفي رواية: «لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي »(١)

رابعاً: أنها تدعو إلى العلم

حض الإسلام على طلبه ، وحث على مدارسته ، ورفع من شأن أهله قال الله تعالى:

## قُلْ كَالْيَسْتَوِي لَلْاَيْنَ يَعْلُونَ وَالْذِينَ لَا يَعْلُونَ

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن » ص ٤٣٩ المجلد الأول الطبعة الثانية دار الشروق

وقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال معاذ بن جبل:

تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة.

لأنه بيان الحلال والحرام، ومنار سبل الجنة.

التفكر فيه يعدل الصيام..

ومدارسته تعدل القيام.. رواه ابن عبد البر

وقال الإمام أحمد: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه.

وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة.

وقال ابن وهب: كنت بين يدي مالك رضي الله عنه، فوضعت ألواحي، وقمت أصلي.

فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه(١)

#### خامساً: إنها تدعو إلى العمل

فالعمل صنو العبادة.. وقرين الجهاد.. عليه تقوم عمارة الكون، وسعادة البشر.

دعا إليه القرآن في أكثر من آية قال تعالى:

# فَإِذَا قَصَابِكَ الصَّلَوْءُ فَأَنسَيْثُرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَعُوْ أَمِن فَصَيْلِ لَلَّهِ (١)

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين حـ ۲ ص ٤٦٧

<sup>(</sup>٢) الجمعة: ١٠

# هُوَالَذِي جَعَلَكُمُ الْأَرْضَ ذَلَالْأَامْ الْأَرْضَ اللَّهُ اللّ

فقد بنى الله الحياة على الأسباب والمسبات: هذه مريم كانت في بيت المقدس

كُلُّ وَخَلَ عَلَيْهَا نَكُومًا الْخَرَابَ وَجَدَ عِندَهَا دِنْفَا قَالَ يَنَمُرُهُمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتْ الْمُو مِنْ اللهُ مَنْ أَقُ مَن يَشَآءُ مِنسَيْرِ حِسَابٍ (١)

فلما خرجت إلى دنيا الناس قال لها:

# وَهُزِي الْنَدِلِ بِعِنْعُ الْغَنْلَةِ نُسْلِغِطْ عَلَيْكِ زُمِّلِ كَجِنِيًا (٣)

ماذا تصنع يد رقيقة في جدع نخلة؟ ما قدرة نفس ضعيفة ساعة المخاض؟

لكنها التربية الإسلامية التي تعلم المسلم حكمتها المضيئة «اعقلها وتوكل»

والمتوكل من بذر الحب وتوكل على الرب.

ولقد عمل رسول الله صلى الله عليه راعياً وتاجراً ومجاهداً يأكل من كسب يده، وعرق جبينه، وكان في بيته يخصف نعله ويرقع ثوبه، ويحلب

<sup>(</sup>١) الملك: ١٥.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٣٧.

<sup>(</sup>٣) مريم: ٢٥.

الشاة لأهله، ويعلف البعير (١) ويخرج إلى السوق يشتري حاجته، ويحملها لنفسه (٢)

ويعلن خوفه على أمته

من انتفاخ بطونهم.. وقصر هممهم.

من طول رقادهم .. وانعدام نشاطهم .

فيقول صلى الله عليه وسلم:

أخشى ما خشيت على أمتي كبر البطن؛ ومداومة النوم والكسل. رواه الدارقطني

ويتوعد الفارغ المتواكل فيقول:

« أشد الناس عذاباً يوم القيامة المكفى الفارغ »

سادساً: إنها تقدم المبادىء في غاذج بشرية

فليست المبادىء في الإسلام مثلاً علياً تخيلها الفلاسفة دون تحقيق، وصوراً كاملة أو حائلة لا تنبض بالحياة.

بل قد تحولت المبادىء الإسلامية حقائق حية تجري في الناس على قدمين، وتسعى في الأرض نوراً يخطف أبصار الأعداء على القرب والبعد. هذا كسرى يبعث رسوله إلى المدينة، ليتعرف على خليفة المسلمين عمر بن الخطاب.. أي رجل هو؟ ويتلمسه فإذا هو نائم تحت شجرة بلا حرس، فقال:

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين حـ ٢ ص ٣٢٨

<sup>(</sup>٢) إغاثة اللهفان حـ ١ ص ١٤١

« حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر » وصورها حافظ ابراهيم فقال:

وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلاً وهو راعيها وعهده بملوك الفرس أن لها سوراً من الجند والحراس يحميها فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها(١)

#### غايتها

تكوين الشخصية المسلمة الزاكية التي تؤمن بالكتاب كله، فإنها تربي المسلم فكراً وقلباً على أساس من عقيدة:

> لا إله إلا الله محمد رسول الله فالأولى شهادة التوحيد فلا معبود بحق سواه والأخرى شهادة الرسالة فهو مبعوث الهداية الإلهية وحقهما على كل مسلم: الإخلاص والاتباع قال الفضيل بن عياض في قول الله تعالى:

# ٱلْذِي خَلَقَ الْوَتَ وَٱلْحَيَّوْةَ لِيَنْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

العمل الحسن: هو أخلصه وأصوبه قالوا: يا أبا على ، ما أخلصه وأصوبه؟

<sup>(</sup>١) ديوان حافظ ابراهيم - قصيدة العمرية

قال: إن العمل

إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل.

وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل.

ولا يقبل حتى يكون خالصاً صواباً.

والخالص: ما كان لله وحده.

والصواب: ما كان على السنة.

وفي الصحيح عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم:

« كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد »

فكل عمل بلا اقتداء فإنه لا يزيد عامله إلا بعداً ، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالآراء والأهواء (١).

والتلفظ بالشهادتين عن طريق الوراثة دون قيام بحقها، والتزام عقتضياتها لا يغني شيئاً.

قال صلى الله عليه وسلم:

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عضموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى » البخاري

إنها تربي المسلم داعية وقدوة على أساس أنه صاحب رسالة:

هي: إخراج الناس من الظلمات إلى النور

من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده.

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين حد ١ ص ٨٤

#### قال الله تعالى:

# حِعَنَاجُ أَزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنْزِجَ التَّاسَمِنَ القُلْكَةِ إِلَى النَّوْدِ مِإِذْنِ رَبِّعِهُ اللَّهُ وَمِرَالِكُ النَّوْدِ مِإِذْنِ رَبِّعِهُ اللَّهُ مِلَا الْعَرْضِ الْجَبِيدِ (۱)

فلا يكفي أن يسلم الإنسان في نفسه بل لا بد أن يكون داعية إلى الله يحمل رسالته مجاهداً في سبيله يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة قال تعالى لموسى وهارون:

### اذْمَبُ إِلَّافِيْعُونَ إِنَّهُ طَغَي (1)

أتدري ما طغيانه؟

نازع الله الربوبية فقال:

#### 間がえばし

نازع الله الألوهية فقال:

#### مَا عَلْتُ لَكُ مِنْ إِلَهِ غَنِي (1)

كفر بنعمة الله فقال:

## النِسَ لِمُلْكُ مِصْرَوَهَ إِنَّا لَأَنْهَا لِأَنْهَا لِمَنْفَعِينَ الْأَنْهَا لِأَنْهَا لِمُنْفَعِينَ (٥)

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ١.

<sup>(</sup>٢) طه: ۲٤.

<sup>(</sup>٣) النازعات: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) القصص: ٣٨.

<sup>(</sup>٥) الزخرف: ٥١.

ومع هذا يقول الله لهما:

# فَعُولَالَهُوْ فَوْلَالَئِنَا لَمُعَلِّمُ بَنَافَكُورًا وَيَخْنَىٰ (١٠)

وأَعْهَ الإِيَّانَ هَمَ: الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رَسَلَكَتِهُ اللَّهِ وَيَغْشُونَهُ وَلاَ يَغْشُونَا كَا كَالْآ اللَّهُ وَكَنْ مِا لَهَ حَسِيبًا (٢)

فحق الإسلام على أهله أن ينشروه في الناس، ويبلغوه للخلق، ويحموا طريق الدعوة والدعاة من عنت الظالمين قال تعالى: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ مُلَا الله عَلَى الله عَلِيْ الله عَلَى الله عَل

وتحقيق هذا المنهج يقتضي أمرين:

أولهما: دعوة إلى الخير يعرف منها الناس هذا المنهج

الآخر: سلطة تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر فتطاع

لقوله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ لِأَلَّا لِيُطَاعَ بِاذِنْ ٱللَّهِ (1)

فمنهج الله في الأرض ليس مجرد وعظ. وإرشاد وبيان فهذا شطر..

أما الشطر الآخر: فهو القيام بسلطة الأمر والنهي على تحقيق المعروف،

<sup>(</sup>١) طه: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٦٤.

ونفي المنكر من الحياة البشرية، وصيانة تقاليد الجماعة الخيرة من أن يعبث بها كل ذي هوى، وكل ذي شهوة، وكل ذي مصلحة، وضانة هذه التقاليد الصالحة من أن يقول كل برأيه، وبتصوره زاعماً أن هذا هو الخير والمعروف والعدل (۱).

إنها تربي المسلم جسمًا ونفساً على أساس أنه: مادة وروح.

فقد أحل الله للإنسان الاستمتاع والزينة، فنادى الناس جميعاً أن ينتفعوا بسائر ما في الأرض من الحلال الطيب فقال:

# يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَى لَا طَيِّبًا وَلَا نَتَبِعُ وَا خُطُوَاتِ الْفَائِينَ اللَّهِ الْأَرْضِ حَلَى لَا طَيِّبًا وَلَا نَتَبِعُ وَا خُطُواتِ النَّكَ بَطَانًا إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وفي استفهام لاذع ينكر على كل من حرم حلالاً مما أخرج الله لعباده من الزينة أو طيب الرزق فقال:

# قُلْ مَنْ حَسَزَمَ نِيكَةَ ٱللَّوَالَّاتِ ٱخْسَرَجَ لِهِهَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ الْإِزُقِ

وما حرم الله شيئاً إلا جعل لهم عوضاً من الحلال أنفع لهم منه وألذ وأطيب يقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام، ويسعه الحلال.

فحين نهى الله عن المنكر أمر بالمعروف.

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٣٢.

وحين حرم الله الخبائث أحل الطيبات.

قال تعالى: يَأْمُرُهُم بِالْعَرُونِ وَيَنْهَلُهُ مُعَنِ الْنُكَرِ وَيُحِلُ لَمَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحِرِّهُ عَلَيْهُمُ الْخُرِينِ اللَّهِ الْمُعَالَيْ اللَّهِ الْمُعَالَقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالَقِهُمُ الْحُرَابِينِ (١)

إن الإسلام يأبي إرهاق الجسم، وإذلال النفس: فلم يكلف شططاً ولم يجعل في الدين حرجاً.

قال تعالى: وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (١)

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ (") فَأَنَّقُواْ آلِلَة مَا أَسْنَطَعْتُمْ (نا)

روى أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي بسند جيد عن رجل من باهلة: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا الرجل الذي جئتك عام الأول.

فقال: فما غَيَّرك، وقد كنت حسن الهيئة؟

قال: ما أكلت طعاماً إلا بليل منذ فارقتك.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لمَ عَابِت نفسك؟

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) التغابن: ١٦.

ثم قال: صم شهر الصبر، ويوماً من كل شهر.

قال: زدني، فإن بي قوة.

قال: صم يومين.

قال: زدني.

قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك،

صم من الحرم واترك.

وقال بأصابعه الثلاثة، فضمها، ثم أرسلها. فليسمع المتكلفون تساؤل الرسول في عجب وإنكار.

ما غير هيئتك؟

لم عذبت نفسك؟

وتأتي وصاته - صلى الله عليه وسلم - الإنسانية الرحيمة تدعو إلى الرفق، ومنع الإفراط المؤدي إلى الملل، وتبين أوقات النشاط للعبادة فيقول:

«إن الدين يسر، ولن يشادٌ الدين أحد إلا غلبه، فسددوا، وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالقدوة والروحة وشيء من الدُّلجة»

البخاري

ونعى على قوم من النصارى ابتدعوا في دين الله ما لم يأمر به الله، كما نعى عليهم عدم قيامهم بذلك مما زعموا أنه قربة إلى الله. قال تعالى:

# وَرَهُبَانِيَةً ٱبْتَدَعُوهَامَأَكَتَبُنَهُا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْيِعَا أَوْرِضُو إِنَّا لِلَّهِ فَارْعُوهَا حَقَّرُعَا يَنِهَا (١)

وعن أنس رضى الله عنه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم ، فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم . فتلك بقاياهم في الصوامع والدِّيارات: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم .

ورأى عمر رجلاً يطأطىء رأسه فقال له:

إرفع رأسك، فإن الإسلام ليس بمريض، ولا تمت علينا ديننا أماتك الله. وفي رواية: أن عائشة رأت رجلاً كاد يموت تخافتاً (أي تخشعاً وتذللاً) فقالت: مال هذا؟ قبل: من القراءة والعبادة.

فقالت: كان عمر سيد القراء، وكان أعبد لله منه.

فكان إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا أطعم أشبع، وإذا ضرب أوجع. البخاري

وحث الإسلام المسلم على العمل في نشاط من أجل الحياة

قال تعالى: وَأَبْكَغِ فِهِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةُ وَلَا نَسْنَ فَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَا (٢) وعلم المسلم أن يقول في دعائه:

### رَبُّنَا ءَايِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَ فِحَسَنَةً وَفِنَا عَذَا بَالْنَادِ"

<sup>(</sup>١) الحديد: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) القصص: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٠١.

والحسنة هنا وهناك تشمل:
الإيمان والأمان
الإخلاص والخلاص
السنة والجنة
القناعة والشفاعة
المرأة الصالحة والحور العين
العيش على سعادة والبعث على شفاعة

وحين حرم رسول الله صلى عليه وسلم على نفسه العسل أو مارية على سبيل الزهادة، وحمل النفس على الصبر عنه قال الله تعالى في استفهام للعظة والتذكير:

### لِرُنْحَيْمُ مَا أَصَلَ اللَّهُ لَكَ (١)

ويحدد الرسول صلى الله عليه وسلم الحقوق فيقول فيما رواه أحمد:

عِن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخبرت أنك تقوم الليل، وتصوم النهار.

قال: قلت: يا رسول، نعم.

قال: فصم، وأفطر، وصلِّ، ونم.

فإن لجسدك عليك حقاً..

وإن لزوجك عليك حقاً..

وإن لزورك عليك حقاً..

وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام.

<sup>(</sup>١) التحريم: ١.

قال: فشددت فشدد على الله

قال: فقلت: يا رسول الله، إنى أجد قوة.

قال: فصم من كل جمعة ثلاثة أيام.

قال: فشددت فشدد على الله

قال: فقلت: يا رسول الله إنى أجد قوة.

قال: صم صوم نبي الله داود، ولا تزد عليه.

قِلت: يا رسول الله وما كان صيام داود عليه الصلاة والسلام؟ قال: كان يصوم يوماً، ويفطر يوماً.

ويكره الأذناب الإمعات فيقول:

لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت! ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. الترمذي.

ويأمر صلى الله عليه وسلم بالحزم، والاستعانة بالله فيقول:

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك.

واستعن بالله، ولا تعجز.

وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل

فإن لو تفتح عمل الشيطان.

وعناية الإسلام بالتربية الجسمية والنفسية عملياً أظهر ما تكون فيا شرع الله من عبادات.

إنها تربي المسلم خلقاً وسلوكاً على أساس أن ذلك ثمرة للعقيدة ونورها

فتدعوه إلى الوقوف عند حدود كتاب الله، والتزام سنة رسول الله:

يحل الحلال، ويحرم الحرام، ويتخلق بأخلاق الإسلام، ويتحلى بآدابه، ليكون قرآنياً في تصرفاته، إسلامياً في معاملاته يعطي للآخرين القدوة الحسنة نبلاً وفضلاً وإيثاراً وحباً، فلا يضمر شراً، ولا يبيت حقداً.

وفياً بالعهد شجاعاً في الحق داعياً للخير متنافساً فيه

تلك شخصية المسلم.. أرادها الإسلام متميزة مستقلة قوية حتى لا تذوب في أهل الأديان الأخرى.

ولهذا حارب الطراوة والضعف، وألزمها بالقوة والصرامة والجد. قال تعالى:

خُدُواْ مَآءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَوْ (١)

كَيْخِيَى خُلِالْكِتَبُ بِقُوَّوْ (1)
وَأَعِدُوا لَمُهُ مَا اَسْنَطَعُنُهُ مِن ثُوَيَوْ (1)

<sup>(</sup>١) البقرة: ٦٣.

<sup>(</sup>۲) مریم: ۱۲.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٦٠.

#### وحين نزل قول الله تعالى: يَنَأَيُّهَا ٱلْمُزْمِلُ وَمُوالَكُمُ لِلَّهُ لَلِيلًا

قال صلى الله عليه وسلم: مضى عهد النوم يا خديجة.

هذه تربية الإسلام . .

غايتها:

تكوين الإنسان المسلم، واللبنة المسلمة على هدى من نور الله: عامرة قلوبهم بالإيمان، مأنوسة بالرحمن، مغمورة بالرضوان، باعوا أنفسهم لله:

وَمِنَ النَّاسِ مَن نَشْرِى نَفْسَهُ ٱللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهِ وَاللَّهُ رَهُ وَثُّ وَالْعِبَادِ (١)

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٠٧.

### المبحث الآخر

## دين الله الذي ارتضاه

معاني الدين - مادة الإسلام - وحدة دين الله - معالم العقيدة - أقسام الكلام فيها.

| · . |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| ·   |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |
|     |  |  |  |

#### معاني كلمة الدين

يقال في اللغة: دان الناس: أي قهرهم على الطاعة

وتقول: دنتهم فدانوا - أي قهرتهم فأطاعوا، ودنت القوم: أي أذللتهم (١)

وقد ذكرت كلمة الدين في القرآن أكثر من تسعين مرة بياناً لمكانته، ورعاية الله له.

(٢) جاء معرفاً بالألف واللام: لآياكراة في الدين

جاء معرفاً بالإضافة إلى الله: أَفَعَنَ يُرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ (٣)

جاء معرفاً بالإضافة إلى الحق: هُوَالَذِي أَرْسُلَ رَبُولُهُ بِالْفُدَىٰ وَدِينِ الْحِقِّ (؛)

وكما جاء معرفاً جاء منكراً: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا يَمْتَنْ أَسْلَمُ وَجُهُهُ لِلَّهِ (٥)

<sup>(</sup>۱) لسان العرب حـ ۱۷ ص ۲۶

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٨٣.

<sup>(</sup>٤) الصف: ٩.

<sup>(</sup>٥) النساء: ١٢٥.

وكلها تمثل في الذهن العربي تصورات أربعة:

أولها: القهر والغلبة من ذي سلطة عليا.

الثانى: الإطاعة والتعبد والعبدية من قبل خاضع لذي سلطة.

الثالث: الحدود والقوانين والطريقة التي تتبع.

الرابع: المحاسبة والقضاء والجزاء والعقاب.

وقد يراد بكلمة الدين نظام الحياة الكامل الشامل لنواحيها: الاعتقادية.. والفكرية.. والخلقية.. والعملية (١).

- فالطاعة والخضوع كقوله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ المَالمُحَالِّ المِلْمُولِيَّ المَالِّ المِلْمُ المَالمُولِيَّ المَا المَا المَالِّ المَال

وقوله تعالى في تحدِّ معجز لمن أنكر النشأة الآخرة:

أي غير خاضعين لله

..

أي الروح لمن فارقته.

إنكم غير مربوبين ومقهورين لله

زَجْعُونَهُمَّ آ

فَلُوْلِال كُنتُ غَيْرَ مَدينينَ

إنكنتوكريقين (٢)

- الجزاء والملك: كقوله تعالى:

مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ (٣) اي يوم الجزاء والملك إشارة إلى قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) المصطلحات الأربعة ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) الواقعة: ٨٦ - ٨٧.

<sup>(</sup>٣) الفاتحة: ٣.

إلى قوله تعالى: لِنَيْ الْمُلُكُ الْيَوْمِ (١)

وقوله تعالى: وَقُولُهُ لَيْنِ بِيُوْمِالِدِينِ (٢)

ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم:

« البر لا يبلى ، والذنب لا ينسى ، والديان لا يموت ، اعمل ما شئت كما تدين تدان ».

- النظام السياسي والحكم:

كقوله تعالى في قصة يوسف، وضمه لأخيه بنيامين:

مَاكَاتَ لِيَأْخُذُ أَخَاءُ فِي دِينِ ٱلْمَاكِ إِلَّهِ أَن لَيْنَاءَ ٱللهُ (")

أي في قانون الملك ونظامه.

وقوله تعالى في الزانية والزاني غير الحصنين:

وَلَا تَأْخُذُكُ مِي بِمَا رَأَفَةُ فِي دِينِ أَلِلَهِ (١) أَي حكم الله

- المنهج والطريقة: كقوله تعالى: كَمْ دِينْكُمْ وَلِيَدِينِ (٥)

- العقيدة والملة: كقوله تعالى: مُثَرَّعَ لَكُمُّ مِنَ ٱلدِين (٦)

<sup>(</sup>١) غافر: ١٦.

<sup>(</sup>٢) المدثر: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) يوسف: ٧٦.

<sup>(</sup>٤) النور: ٢.

<sup>(</sup>٥) الكافرون: ٦.

<sup>(</sup>٦) الشورى: ١٣.

نظام الحياة عقيدة وشريعة وخلقاً.

## كقوله تعالى: وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَ ٱلْإِسْكِيمِ دِينَ كَانَ ثَفْبَ لَ مِنْ مُ

وسمى ما شرعه الله على لسان أنبيائه من الأحكام ديناً ، لأننا ندين لله به وننقاد .

## ويسمى ملة: مِّلَدَّأَبِيكُمْ إِنَّاهِ بِكُرَا

من حيث أن الملك يمليه على الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم يمليه علينا.

ويسمى شريعة:

من حيث أن الله شرع الأحكام منهاجاً للحياة، ونظاماً للناس.

#### مادة الإسلام:

وقد ذكر لفظ الإسلام في ستة مواضع من كتاب الله عز وجل، وهي تعلن عن حقائق باهرة:

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٨٥.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) الجاثية: ١٨.

- إنه الدين عند الله: إن الذين عند الله:
  - إنه الدين الذي ارتضاه: وَرَضِيتُ كُمْ ٱلْإِسْكُمْ دِينًا (١)
- إن الله لا يقبل ديناً سواه. وَمَن يَبْتَعَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْكُنِم دِيناً فَلَنَ ثَقْبَلَ مِنْهُ (٣)
- إن من شرح الله صدره إليه فقد هداه: فَمَنَ يُرِدِ أَلِلَهُ أَن بَهُ دِيَهُ بِيَنْمُرَحُ صَدْرَهُ وِلِلْإِسْكُمْ (٤)
- إن من شرح الله صدره إليه فهو على نور الله: أَفَنَ شَرَّحَ ٱللَّهُ صُدْرَهُ
- إن أظلم الظالمين من يدعى إليه فيأباه: وَمَنْأَظُمُ مَنَافَا فَارَّىٰ عَكَالِلَهِ اللهِ المِلْمُ المُن المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي المُلم

كما ذكرت مادة الإسلام في أكثر من سبعين موضعاً في القرآن جاءت:

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٩.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٣.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٨٥.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) الزمر: ٢٢.

<sup>(</sup>٦) الصف: ٧.

بصيغة الماضي: وَمَنْ أَحْسَنُ دِبِنَا يَمْنَ أَسْلَمْ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ (١) بصيغة المضارع: وَمَن نُيسُولِ وَجُهَهُ مَرَ لِلَّا اللَّهِ وَهُوْمُوسِنٌ (٢)

بصيغة الأمر: فَإِلَىٰ مُعَمِّلَةً وَاعِدُ فَلَكُوْ الشِيْلُوْ وَكَيْشِ الْمُعْمِينِ (٢)

بصيغة اسم الفاعل: وَأَمْرُكُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

وكلها تحمل معاني:

الإخلاص لله.. والاستسلام لحكم الله.. والانقياد لأمره، واتباع منهج الله كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يشهد لذلك قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مُحْسِنْ ﴾ في الآيتين السابقتين «فالإحسان: اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والتزام هديه وسنته ومن ثم لا يتقبل الله عملاً إلا بشرطين:

أحدهما: أن يكون خالصاً لله وحده.

الآخر: أن يكون صواباً موافقاً للشريعة.

فإذا كان العمل خالصاً لكنه على غير الهيئة الشرعية التي رسمها الرسول المعصوم فلن يتقبله الله. قال صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) النساء: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) لقمان: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الحج: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) يونس: ٧٢.

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم

فعمل الرهبان ومن شابههم - وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله - فإنه لا يتقبل حتى يكون متابعاً للرسول صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافة، وفيهم وفي أمثالهم قال الله تعالى:

# وَقَدِمْتَ إِلَامَاعَكِمِلُوا مِنْ عَكِلِ فَعَكْنَدُهُ مَبِكَاءً مَنْ فُورًا (١)

وقال تعالى: وَالْذِينَكَفُرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَامِ مِفِيعَة يَعْسَبُهُ الظَّمْ الْمُا مُآءَ حَتَى

وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة في الصورة الظاهرية لكن لم يخلص عامله القصد لله فهو أيضاً مردود على فاعله.

ولهذا قال الله سبحانه: فَمِنْ كَانَ يَرْجُوا لِفَا مَرْبِهِ مَ فَلِيعُمَلُ عَمَدُ صَالِعًا وَلِمَا مَا الله سبحانه: فَمَنْ كَانَ مَرْجُوا لِفَا مَرْبِهِ مَ فَلِيعُمَلُ عَمَدُ صَالِعًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ مِنْ أَخَد (1)

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) النور: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) الكهف: ١١٠.

فمن فقد الإخلاص كان منافقاً.

ومن فقد المتابعة كان ضالاً جاهلاً.

ومن جمعهما فقد عمل عمل المؤمنين الذين يتقبل الله عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون (١).

#### وحدة دن الله

لقد ارتضى الله لعباده ديناً واحداً منذ كانت الرسالات ومنذ كان المرسلون، لا يقبل منهم غيره هو الإسلام.

# قال تعالى: شَرَّعَ لَكُرِينَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَ الدِّينَ وَمَا وَصَّيْنَا بِدِيَ إِنْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَتَّ أَنَا أَيْمُوا الدِّينَ

## وقال: وَمَن يَبْتَغِ غَبْرَ ٱلْإِسكَنِم دِبِنَا فَكَن نُفْبَلَ مِنْـهُ

وقد ثبت في الصحيح أن نوحاً أول رسول بعث إلى أهل الأرض وقد كان قبله أنبياء: كشيث وإدريس وقبلهما آدم كان نبياً مكلماً. قال ابن عباس: وكان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام (٢).

ولو تتبعت مادة الإسلام في القرآن لوجدتها تحكي في ضياء باهر دعوة الرسل جميعاً إليه، والتقاءهم في حب وإخاء عليه.

<sup>(</sup>١) ابن كثير ص ٥٩٥ ط الفجالة الجديدة.

<sup>(</sup>٢) النبوات لابن تيمية.

هذا نوح أبو البشرية الثاني يقول لقومه:

# فَإِن تَوَلَيْتُهُ فَاسَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلاَّعَلَ اللَّهُ وَأَمْرُكُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الشَّالِينِ (١)

هذا أبو الأنبياء إبراهيم يعلن إسلامه:

إِذْ قَالَ لَهُ رُمَّةُ و السَّلْمَ قَالَ أَسْلَتُ لِرَبَّ الْعَلِيزَ لَ

وذهب لوط يدعو قومه إليه فما آمن له إلا ابنتاه

## فَأَخْرَجْنَا مِّنْ كَانَ فِهَامِنَ ٱلْمُثْمِنِينَ۞ فَمَاوَجُدُنَافِهَاعُيُرَيْنِ ِمِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (٢)

وينطق بها إبراهيم وإسماعيل دعاء ندياً وهما يرفعان قواعد البيت:

## رَبِّنَا وَآجْعَلْنَا مُشِيلِيُّنِكَ وَمِن ذُرِّيِّنِكَ أَمُّكُ مُشْيِلَةً لَكَ (''

ويحفظها الزمن وصية زاكية من إبراهيم ويعقوب لأبنائهما:

وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَهِ عِنْ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَئِنِيَّ إِنَّاللَهُ ٱصْطَفَىٰ لَكُوْالدِّينَ فَلَا تَمُونُنَّ إِلَا وَأَنتُهِ مُسْلِمُونَ (٥)

<sup>(</sup>۱) يونس: ۷۲.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) الذاريات: ٣٥ – ٣٦.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٢٨

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٣٢.

وتأتى على لسان يوسف سؤالٌ حبيب من أعماق النفس الصابرة الشاكرة:

أَنْ وَلِيْ صِفِ ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وَقَيْنَ مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي إِلْصَالِحِينَ

ویجهر بها موسی فی قومه:

وَقَالَ مُوسَىٰ يَفُوم إِن كُنْمُ عَامَنَهُم إِلَّهَ فَعَلَيْهِ نَوَكَلُوٓا إِن كُنْدُم مُسْلِينَ (٢)

ثم تأتى على ألسنة سحرة فرعون في مناجاة لله:

رَبِّنَا ٱلْمَوْغُ عَلَيْنَا صَبَّرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِينَ (1)

وحين جاء عيسي يصرخ في أتباعه:

مَنْ أَنصَادِى لَهِ اللَّهِ قَالَ الْحَوَادِيقُ نَ نَحَنُ أَنصَادُ اللَّهِ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَا مُسْلِمُونَ

وفي أعقاب المرسلين، وانقطاع الوحي، وتتابع الأجيال تترى يفد محمد صلى الله عليه وسلم، لينشرها في الناس نغماً ربانياً حلواً، ونشيداً إلهياً عذباً بلغة محمدية صافية اللحن، قوية النبرات.

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۱۰۱.

<sup>(</sup>۲) يونس: ۸٤.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ۵۲.

## إنَّ صَلَاتِهِ وَنُسُوَى وَعَبَاى وَمَتَكَانِي لِلَّهِ رَبِ الْمَكَلِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ وَيَذَلِكَ أَمِنْهُ وَأَكَأُ أَوْلُ الْمُسْلِينِ (')

وبهذا يلتقي أبو الأنبياء إبراهيم ومن قبله أبو البشرية نوح مع قمة النبوات محمد صلى الله عليه وسلم على دين الله القم:

﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللهِ الإسلام﴾

تلك قضية شهد الله عليها والملائكة وأولو العلم:

# مَهِدَ اللهُ أَنَهُ وَلَا إِلَى اللهُ اللهُ عُو وَالْمُلَاكِكَةُ وَأُولُوا الْمِدِمِ قَآمًا مِالْفِسَطِ لَا إِلَهُ إِلاَهُوَ الْفَيْدُ الْمُكِيمُ @ إِنَّ الذِينَ عِندَ اللهِ الْإِسْلَامُ (')

فالذين يؤمنون بالله يجدون في كل لحة من لحات الوجود آيات تشهد بوحدانية الله المطلقة. وتفرده بالوجود المطلق، وإسلام الوجه له دون سواه، ومن لم يوصله نظره إلى هاتين الحقيقتين فقد حملتهما إليه ثلاث شهادات:

شهادة الله سبحانه.. شهادة الملائكة.. شهادة أولي العلم فبعد أن بين الله صفته، بين دينه الذي ارتضاه لعباده فالشهود ثلاثة.

والمشهود عليه أمران..(٣)

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٩.

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية.

وتتم الوحدة الكبرى بين الرسالات كلها، وبين الرسل جميعاً لتدمغ من فرقوا دينهم وكانوا شيعاً وقالوا:

كُونُوَا هُودًا أَوْ نَصَدَىٰ تَهْ تَدُوأً قُلْ بَلْمِلَة إَبْرُهِ عَرَضِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ لُلُنْ يَكِينَ ﴿ قُولُواْ عَالْمَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّاللّلْ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُلِّلْ اللَّالْمُلِّلْمُ اللَّهُ ال

ويؤكد ذلك قوله تعالى:

مَاكَانَ إِبْرُهِبُهُ بَهُودِيَا وَلَا نَصْرَانِيًا وَلَاِنَا تَكِينَ كَانَ خَيْفًا مُشْلِكًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْشَرِكِينَ (١)

يقول ابن القيم:

«قال ابن عباس: افتخر المشركون بآبائهم، فقال كل فريق: لا دين إلا دين آبائنا وما كانوا عليه، فأكذبهم الله تعالى فقال: إن الدين عند الله الإسلام.

يعني الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، ليس لله دين سواه.

وَمَن يَبْتَغِ غَبْرَ ٱلْإِسْكُنِم دِبِتًا فَكَن نُفْبَ لَ مِنْ لَهُ وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَافِ مِنَ الْأَخِرَافِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَمْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) أل عمران: ٨٥.

فدين جميع أنبياء الله ورسله وأتباعهم من أولهم إلى آخرهم، وأنه لم يكن لله قط، ولا يكون له دين سواه».

فالإسلام دين أهل السموات، ودين أهل التوحيد من أهل الأرض.

## أَفَعَ بْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسَلَمَ مَن فِي السَّمَ وَاللَّارُضِ طَوْعاً وَكَرْمِا وَالنَّهِ يُرْجَعُ ولَ (١)

فأديان أهل الأرض ستة: واحد للرحمن، وخمسة للشيطان فدين الرحمن الإسلام.

والتي للشيطان: اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئية ودين الشركين (٢).

\* \* \*

قال ابن كثير:

«أخبر الله تعالى أنه بعث رسله بالإسلام، ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضاً إلى أن نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا تنسخ أبد الآبدين، ولا تزال قائمة منصورة، وأعلامها مشهورة إلى قيام الساعة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات دينا واحد ».

<sup>(</sup>١) آل عمران

<sup>(</sup>۲) مدارج السالكين حـ ٣ ص ٤٧٦

فإن أولاد العلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات.

\* \* \*

ويقول الشهيد سيد قطب:

إن التوحيد المطلق لله سبحانه يقتضي توحيد دينه الذي أرسل به الرسل للبشر، وتوحيد رسله الذين حملوا هذه الأمانة للناس.. وكل كفر بوحدة الرسل أو وحدة الرسالة هو كفر بوحدانية الله في الحقيقة، وسوء تصور لمقتضيات هذه الوحدانية.

فدين الله للبشر، ومنهجه للناس هو هو لا يتغير في أساسه كما أنه لا يتغير في مصدره.

بهذا الشمول كان الإسلام هو الدين الذي لا يقبل من الناس غيره، لأنه هو الذي يتفق مع وحدانية الله ومقتضيات هذه الوحدانية (١).

ولا يرغب عن تلك الملة إلا ظالم لنفسه سفيه عليها.

وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِلْةَ إِبْرَاهِ عَمَ لِآمَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَّ أَ وَإِنَهُ فِي الْأَخْرَ إِلَىٰ الصَّلِحِينَ (٢)

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٣٠.

معالم العقيدة...

قال الله تعالى:

إِنْمَا ٱلْوَّمِنُونَ الْذَيْنَ امْنُواْبِ اللهِ وَرَسُولِهِ شُمَّ لَهُ يَرْمَا بُواُوَجُهُ دُواْ بِأَمْوَ لِهِ عِوَاَنفُسِهِمْ فِسَجِيلِ اللَّهِ أُوْلَيْكَ مُرُ ٱلعَسَدِ وَرُنَ (١)

فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَنَى يُحَكِمُونَ فِهَا شَجَرَ بَيْهَمُ مُرُّلًا يَجِدُوا فِيَ أَنفنُهِ هِدُ حَرَّجًا مِنَا قَضَيْتَ وَيُسَلِنُوا نَسَلِمُ ('')

إِنْمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا دُكِرَاللَهُ وَجِكُ فُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُسَلِيتَ عَلِنَهِهُ وَالنَّهُ وُلَادَ ثَهُمُ وَإِيمَانَا وَعَلَى رَبِّهِمْ بَنَوَكَالُونَ ۞ الَّذِنَ يُفَيِمُونَ الصَلَوْقَ وَعَنَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۞ أُولَنَهِكَ هُو ٱلْمُؤْمِنُونَ عَقَّا (1)

من هذه النصوص نرى العقيدة الإسلامية موجزة في كلمة واحدة هي الإيمان، وكل آية من الآيات السابقة تعطى معلماً من معالمها.

فالآية الأولى تدل على أنه إدراك عقلي يبلغ حد اليقين الجازم الذي

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٥.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٦٥.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٤.

يسمو فوق الشبهات فلا يلحقه شك، ولا يرقى إليه ريب، ينبثق منه الجهاد بالنفس والمال في سبيل الله.

والآية الثانية تدل على أنه إذعان قلبي يتمثل في الخضوع لحكم الله، والرضا بما قضاه، والاستسلام لأمره، والسمع والطاعة لله ولرسوله:

## إِنَّمَاكَانَ فَوَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَىٰ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عِلْيَحْكُمَ بَيْنَهُ مُأَن بَعُولُواُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَ أَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُفْسِلُونَ (١)

فشأن المؤمن أن يتحاكم إلى ما آمن به، وإلى من آمن به، ينزل عند شرعه، ويستجيب لدعوته.

والآية الثالثة تدل على أنه حرارة وجدانية تلزم بمقتضيات الإسلام ومبادئه.

من:

تمثل عظمة الله ومهابته عند ذكره.

والشعور بحلاوة القرآن عند تلاوته.

والتوكل على الله والتحرر من عبادة غيره.

وبجانب هذه الصفات القلبية الباطنية صفات أخرى عملية كإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة.

تلك معالم العقيدة، وحقيقة الإيمان، فليس كلمات تقال.. ولا دعوى بلا برهان. قال صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) النور: ٥١.

ليس الإيمان بالتمني ، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوماً ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم ، وقالوا : نحن نحسن الظن بالله وكذبوا ، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل .

البخاري في التاريخ

وعن الحارث بن مالك أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف أصبحت يا حارث؟

قال: أصبحت مؤمناً حقاً. قال: أنظر ما تقول فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟

فقال: عزفت نفسي عن الدنيا: فأسهرت ليلي . وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً .

وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها.

وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها.

فقال: يا حارث عرفت فالزم. رواه الطبراني

فالإيمان عمل يبلغ أعوار النفس، ويحيط بكل جوانبها وجوارحها والمؤمنون الصادقون لا يقبلون الواقع المنحرف، ولا يثنيهم بغي الجاهلية من حولهم عن المجاهدة والمصابرة في سبيل التوجيد بين تصورهم الإيماني وواقعهم العملي.

فليس الإيمان ادعاء باللسان فما أكثر المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم ، ومن ثم نفاء عن الأعراب حين لم تستقر حقيقته في قلوبهم ، ولم

## مَالِياً الْمُغَابِ عَلَمْنَا أَمُل لَهُ تُؤْمِنُوا وَكُين فُولُوٓا أَسَلَنَا وَلَا يَذَخِل

اَلِإِيمَانِ فِي قُلُوبِ مِنْ (١)

تشربها أرواحهم..

ليس عملاً بالجوارح فما أكثر المرائين وقلوبهم هواء:

لیس مجرد إدراك ذهني فكم من قوم أدركوا حقیقته ولم یؤمنوا فقد علم فرعون وقومه صدق موسى ولم یؤمنوا، ولهذا قال له موسى:

لَقَدْ يَكِنْ مَا أَنزَلَ هَنْ قُلْآءِ إِلاَّ رَبُّ ٱلسَّكَوْنِ وَٱلْأَرْضِ بَصِكَآبِرَ (٣)

وقال تعالى: بَحَدُوابِهَا وَأَسُلِقَنَهُمْ أَنْفُسُهُمْ مُظْلِماً وَعُلُوا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَعَفْهُ

النفسيدين (١)

وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين. قال الله تعالى: الدِّينَ التَّينَ الْمَيْنَ الْمُرَالُكِتَابُ

كَيْرِهُولَهُ كُاكِيْرِهُولُ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فِرَيفًا يَنْهُمْ لَيَكُنُونَ أَنْحَقَّ وَهُرِيمُ لُونَ (٥)

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٤.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) النمل: ١٤.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٤٦.

### الصلة بين الإيمان والإسلام:

سواء أكان الإيمان هو الإسلام فهما مترادفان لقوله تعالى في قصة لوط:

# قَلْخُرِّجْنَامَنِكَانَ فِهَامِنَ الْمُثْمِنِينِ ۞ فَمَاوَجُدُنَافِهَاغَيُرُيَّيْدٍ مِّنَ الْمُثْمِلِينَ الْمُثْمِلِينَ (١)

أو كان الإيمان التصديق والإسلام القول والعمل فهما مختلفان لقوله تعالى: قَالِيَ الْمُحْرَالُ إِيمَانُ فِي قُلُوبِ مُورًا) تعالى: قَالِي الْمُحَرَّالُ مِمَانُ فِي قُلُوبِ مُورًا)

ولحديث جبريل حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالأصول الخمسة. أو كان بينهما عموم وخصوص فالإيمان يشمل التصديق أساساً والقول والعمل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله

شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من الغنائم.

سواء أكانت الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، أو أن الإسلام علانية والإيمان في القلب – فلا خلاف بين أهل السنة في أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل. وعلى هذا يفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك حاصلاً بمجرد قول اللسان فقط إذ المنافقون يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار.

<sup>(</sup>١) الذاريات: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ١٤.

فمثل الإسلام من الإيمان كالشهادتين إحداهما من الأخرى فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية فهما شيئان في الأعيان، لكن إحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد، كذلك الإسلام والإيمان.

لا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له

إذ لا يخلو المسلم من إيمان يصح به إسلامه.

ولا يخلو المؤمن من إسلام يتحقق به إيمانه (١).

« فالعقيدة تنفذ إلى العقل فتقنعه ، وإذا اقتنع العقل ، وتحرك القلب ، واتجهت الإرادة استجابت الجوارح ، واندفعت للعمل »(٢)

وفرق كبير بين أن ترى الرأي، وأن تعتقده، إذا رأيت الرأي فقد أدخلته في دائرة معلوماتك، وإذا اعتقدته جرى في دمك، وسرى في مخ عظامك، وتغلغل في أعماق نفسك (٣).

ولها أصول تقوم عليها إذ ما لا أصل له فرع مجرد لا وثوق به، وبناء هش لا أساس له.

وجملة هذه الأصول لا تخرج من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كما صرح بذلك الكتاب والسنة.

وجاء ترتيب الأصول الخمسة الأولى في القرآن على وجهين: فتارة تذكر

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية ص ٢٥١

<sup>(</sup>٢) الإيمان والحياة ص ١٧

<sup>(</sup>٣) فيض الخاطر ص ١

طرفين وواسطة كقوله تعالى:

لْيُسَ الْبِرَّأَنَ تُولُواْ وُجُوهَكُمْ فِيكَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَكَكِنَّ الْبِرِّمَنْ وَامْنَ ما بَلْدِوَالْبُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْكَنِّهِ كَالْكِتَبِ وَالْكِتَبِ وَالْكِيِّينَ (''

وتارة تذكر على الترتيب الوجودي قال تعالى:

وَمَن يَكُفُوْ بِأُللَّهِ وَمَكَتَبِكَيْدِ - وَكُنْيِهِ - وَرُسْلِهِ - وَالْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ فَقَدْ ضَلَ صَلَكَلا بعَيدًا (۲)

وفي حديث جبريل قال: فأخبرني عن الإيمان.

قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.

فالعقيدة:

جملة مبادىء متى بلغت أغوار النفس، وأحاطت بكل جوانيها.

كان العقل مؤمناً بالله، والقلب خاضعاً لله، والإرادة متجهة لتنفيذ ما قضاه الله، والجوارح مندفعة للعمل بأوامر الله.

وينقسم الكلام فيها أربعة أقسام رئيسية:

الأول: الإلهيات

الثاني: الروحانيات

الثالث: النبوات

الرابع: السمعيات

(١) البقرة: ١٧٧.

(٢) النساء: ١٣٦.



## الباب الأول

# الإلهيات

الفصل الأول: صفة الوجود الفصل الثاني: أنواع التوحيد الفصل الثالث: بقية الصفات



## الفصل الأول صفة الوجود

أولاً: البداهة والفطرة ثانياً: الآيات الصامتة: في الأرض - في

السماء - في النفس - الرد على الملاحدة

ثالثاً: الآيات الناطقة: العناية والتسخير -

التصنيف الشامل - الحركة الدائبة ·

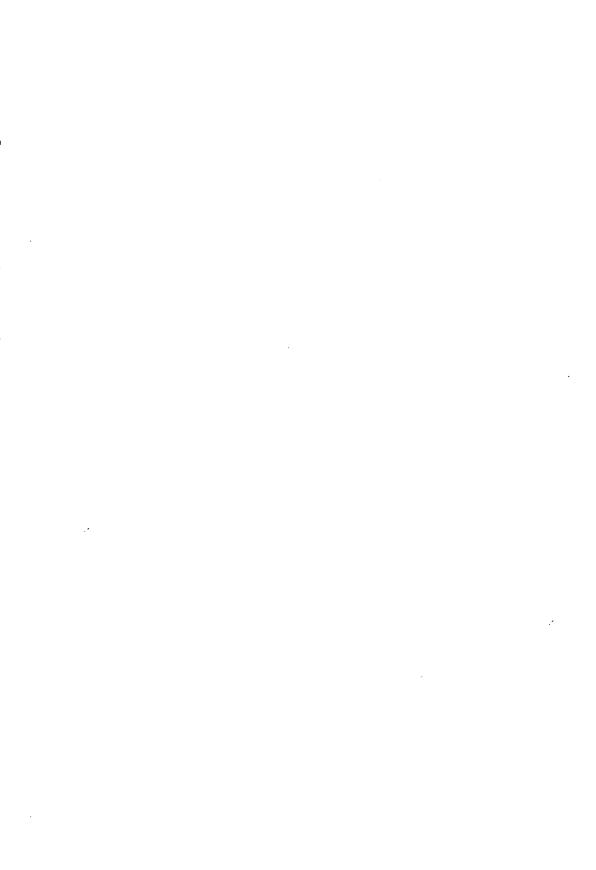

### أولاً: البداهة والفطرة

إن وجود الله تعالى حقيقة بدهية لا تحتاج إلى برهان يثبتها، أو دليل يؤيدها، لأن وجوده تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار، وطلب الدليل على البدهيات إفساد لكل القضايا الأولية التي يؤمن بها العقل كالواحد نصف الاثنين، والكل أكبر من الجزء.

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل كما أن الإيمان به سبحانه شعور فطري في الإنسان مودع في أصل خلقته، مستقر في صميمها، تستشعره بذاتها فهو مغروز في الجبلة الإنسانية بالأدلة الآتية:

أولاً: العهد المعقود بين الفطرة وبارئها

يقول الزجاج والزمخشري:

إن الله أخرج من ظهور بني آدم ذرياتهم على ما يتوالدون عليه قرناً بعد قرن، وأشهدهم على أنفسهم بما ركب فيهم من دلائل وحدانيته، وعجائب قدرته، ثم كان سؤالهم:

ألست بربكم، ومالك أمركم، ومربيكم دون أن يكون لأحد دخل في شأن من شئونكم؟

قالوا: بلى. شهدنا على أنفسنا بأنك ربنا وإلهنا، لا رب غيرك ولا إله سواك.

وذلك كله بلسان الحال، ودلالة الواقع، فالآية من باب التمثيل كما في قوله تعالى: فَقَالَ لَمَا وَلِلاَّرْضِ الْبَيَاطَوْعاً أَوْكَرَهَا فَالْتَا أَلَيْنَا طَآبِعِينَ (١)

وقيل: المعنى أن الله تعالى أخرج الأرواح قبل خلق الأجسام وأنه جعل فيها من المعرفة ما فهمت به خطابه سبحانه.

والأرجح أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته، وأخذ عليهم العهد وهم في عالم الذر وهذا ثبت مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفاً على غير واحد من الصحابة (٢).

يقول الشهيد سيد قطب:

إنها قضية الفطرة والعقيدة يعرضها السياق القرآني في صورة مشهد فريد.. مشهد الذرية المكنونة في عالم الغيب السحيق، المستكنة في ظهور بني آدم قبل أن تظهر إلى العالم المشهود، تؤخذ في قبضة الخالق العظيم.

فيسألها . ألست بربكم؟

فتعترف له سبحانه بالربوبية..

وتقر له سبحانه بالعبودية..

<sup>(</sup>١) فصلت: ١١.

<sup>(</sup>۲) فتح البيان حـ ٣ ص ٤٥٢

وتشهد له سبحانه بالوحدانية...

وهي منثورة كالذر، مجموعة في قبضة الخالق جل وعلا.

عرض القرآن هذا المشهد قبل قرابة أربعة عشر قرناً من الزمان حيث لم يكن إنسان يعلم عن طبيعة النشأة الإنسانية وحقائقها إلا الأوهام.

ثم يهتدي البشر بعد هذه القرون إلى طرف من هذه الناسلات وهي خلايا الوراثة التي تحفظ سجل الانسان وتكمن فيها خصائص الأفراد، وهم بعد خلايا في الأصلاب أن هذه الناسلات التي تحفظ سجل ثلاثة آلاف مليون من البشر، وتكمن فيها خصائصهم كلها لا يزيد حجمها على سنتيمتر مكعب أو ما يساوي ملء قمع من أقماع الخياطة. كلمة لو قيلت للناس يومذاك لاتهموا قائلها بالجنون والخبال.

أخرج إبن جرير وغيره بإسناده – عن ابن عباس قال:

مسح ربك ظهر آدم فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فأخذ مواثيقهم، وأشهدهم على أنفسهم:

ألست بربكم؟ قالوا: بلي.

فأما كيف كان هذا المشهد؟ وكيف أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم؟ وكيف خاطبهم؟ ألست بربكم؟ وكيف أجابوا: بلى شهدنا؟

فالجواب عليه:

أن كيفيات فعل الله - سبحانه - غيب كذاته، ولا يملك الإدراك البشري أن يدرك كيفيات أفعال الله ما دام أنه لا يملك أن يدرك ذات الله،

إذ أن تصور الكيفية فرع عن تصور الماهية(١).

ثانياً: نزعة الإيمان بالله قديمة في الإنسان قدم خلقه:

يقول الله تعالى في الحديث القدسي:

خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم

مسلم

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟

ثم قال: اقرءوا إن شئم: ﴿ فِطْرَةَ اللهِ ٱلتَّي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللهِ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمِ﴾.

البخاري ومسلم

ثالثاً: لجوء الإنسان إلى قوة خفية تسيطر عليه. ويفزع إليها عند الحاجة، ويطمئن بوجودها في حياته:

من الهادي في ظلمات الحياة ودروبها؟ من الملجأ عند آشتداد الْخَاوف في برها وبحرها؟ إنه الله.

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ص ١٣٩٢

قال تعالى:

هُوَالَذِى نُبِسَيْرُكُرُ فِى الْبَرِوَ الْمَرْجَةَى لَمُ الْمُنْهُ فِى الْفُلْكِ وَجَرَابَ اِيمَ يِرِيجَ طَيْبَ إِ وَفَرَجُوا بِهَا جَآءَ نَهَا رِيْجٌ عَاصِكُ وَجَآءَ هُو الْمَنْ مُنَافِّ مِن كُلِ مَكَانِ وَظَنْهُ وَ اللّهُ الْحِيطَ بِهِمُ دَعَوُا اللّهُ تَخْلِصِينَ لَهُ الذِينَ لِينَ آجَيْنَا مِنْ صَانِهِ مَلْتَكُونَنَ مِنَ النَّكِرِينَ (١)

وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي:

كم تعبد اليوم إلهاً؟

قال:سبعة . ستة في الأرض، وواحد في السماء.

قال: فأيهم تعده لرغبتك ورهبتك؟

قال: الذي في السماء

قال: أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك، فلما أسلم الحصين قال: يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني.

قال: اللهم ألهمني رشدي . . وأعذني من شر نفسي .

ومن ثم حين يفاجاً الإنسان بالسؤال عن مصدر الكون ومدبر أمره ينطلق معلناً: الله .

## قال تعالى: وَلَيِنِ سَأَلْهُمُ مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمْ وَبِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْفَكَرَ لَيَقُولُ اللَّهُ

كذلك انطلاقه حين تنزل به كارثة لا قبل له بها - داعياً ربه منيباً

<sup>(</sup>۱) يونس: ۲۲.

إليه، وقد تعرت الفطرة من ركام الضلال، وأدركت انعدام الشريك.

قال تعالى: وَإِذَا مَسَكُمُ الضِّرُ فِي الْتَحْصَلَ مَن لَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ (١)

وقال: قُلِلْ اللهُ يُغِيِّكُمْ مِنْهَا وَمِن كُلِكَ رَبُّ ثُمَّ أَنَكُمْ لَمُنْرِكُونَ (١)

هذا فرعون رفض الإيمان بإلّه موسى حتى إذا أدركه الغرق وأحاط به الماء، وتعرت فطرته من ضلالات الزيغ أعلن إيمانه.

## قال: عَامَنْتُ أَنَّهُ لِآيالَةً إِلَّا ٱلَّذِينَ المَنتُ بِهِ يَ بَنْوَا إِسْرَةُ مِلَ وَأَنَا مِنْ ٱلْسُيلِينَ (")

كرر فرعون المعنى الواحد ثلاث مرات في ثلاث عبارات حرصاً على القبول، ثم لم يقبل منه حيث أخطأ وقته، وكانت المرة الواحدة تكفي في حالة الاختيار.

وهؤلاء قوم يونس حين كذبوه ذهب عنهم مغضباً فلما فقدوه خافوا نزول العذاب فعجوا بالدعاء أربعين ليلة فرحمهم الله وكشف عنهم.

فَلَوْلِاكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### رابعاً:

أجمع الباحثون في تاريخ الأمم والأديان والحضارات على أن الفطرة

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٦٧.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) يونس: ٩٠.

<sup>(</sup>٤) يونس: ٩٨.٥٨.

حقيقة ثابتة، فقد وجدوا الإنسان منذ أقدم العصور يتدين، ويتعبد، ويؤمن بإله. حتى قال أحد المؤرخين:

لقد وجدت في التاريخ مدن بلا قصور، ولا مصانع، ولا حصون، ولكن لم توجد مدن بلا معابد (١).

#### خامساً:

إن الرسل جميعاً لم يدعوا أمهم إلى الإقرار بوجود الله وإنما دعوهم إلى عبادته وتوحيده:

## أَعْبُدُوا أَلْفَهُ مَالَكُ مِينِ إِلَهِ غَيْرُهُ وَ (1)

وخاطبوهم خطاب من لا شبهة عنده قط في الإقرار بالله تعالى، ولا هو في حاجة إلى الاستدلال عليه:

## قَاكَ رُسُلُهُ مَا فَاللَّهِ شَكُّ فَاطِرَ التَّمَنُونِ وَالْأَرْضِ (٣)

#### سادساً:

إن العرب حين نزول القرآن كانوا يؤمنون بالله، ولذا عجبوا حين

<sup>(</sup>١) الإيمان والحياة ص ٩٩

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) ابراهيم: ١٠

دعاهم الرسول إلى عبادة الله وحده وقالوا:

## أَجْعَلُ الْآلِمَةُ لِلْكُأُ وَلِيمُكَّا إِنَّ هَلَا ٱلنَّنَّئُ كُجُابٌ (١)

ولم ينكر وجوده تعالى فيهم إلا قلة لا تذكر، وواجهم القرآن بأمرين:

أ – نفي العلم عنهم، وقصور الحجة لديهم.. فحين قالوا:

### مَا مِنَ لَا تَبَاثُنَا أَلَدُنْيَا نَمُونَ وَنَيَا وَمَا يُمُلِكُنَّا لِآلَا لَدُهْرُ

قال: وَمَا لَمُهُ بِذَالِكَ يُنْ عِلْمِ إِنَّ مُمْ إِنَّ يَظُنُونَ (٢)

ب - مطالبتهم بالدليل على اعتقادهم الفاسد .. ودعواهم الباطلة بأنهم خلقوا من غير شيء .

## فقال: أَمْخُلِقُواْمِنْغَيْرِينَى إَمْ هُزَاخَ الْقُولَ (")

لكن كما تصاب الأجسام بالعلل والآفات فلا تؤدي وظيفتها

قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد

وينكر الفم طعم المساء من سقم كذلك تمرض الفطرة، وتفسد بفساد البيئة.

كيف تحيا الفطرة في دنيا تحكمها نعرات التعصب من طائفية أو قومية.

كيف تحيا الفطرة في دنيا تحكمها دعوات التحلل من ماسونية أو علمانية.

<sup>(</sup>١) ص: ٥.

<sup>(</sup>٢) الجاثية: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) الطور: ٣٥.

ومن ثم أقام الله الآيات، وبعث الرسل لإصلاحها وردها إلى حالتها التي خلقت عليها فمن استجاب لنقاء الفطرة فهم الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم أو يخافون سوء الحساب وما أسرع أن تستيقظ حين تنبه.

يقدم القرآن الكريم غاذج من إيمان الفطرة الصافية:

هذا إبراهيم عليه السلام، يعلن - بعد أفول الكواكب - التقاء إيمان فطرته وقلبه بإيمان عقله وحسه فيقول:

يْقَوْمِ إِنِّى بَرِيٍّ ثِمَّا نُشْرِكُونَ ۞ إِنِّى وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِى فَطَلَ ٱلسَّمَوَٰ كِ وَٱلأَرْضَ كَيْنِهَا عَمَّا أَنَا مِنَ الْشُرِكِينَ (١)

هؤلاء سحرة فرعون حين تحرك الإيمان في قلوبهم، واستيقظت الفطرة قوية في ضائرهم، وغمرت نفوسهم إشراقة الحق نوراً وهدى – يستعلون بإيمانهم على قوى الطغيان والتهديد لأن صوت الفطرة في قلوبهم أقوى من كل ما يقع بأجسامهم من بطش وتعذيب، فقالوا:

قَالُوَّالَنَّ فُوْرُكَ عَلَى مَاجَآءَ مَا مِنَ الْبِيْنَاتِ وَالْذِى فَطَّكَرَبَّا فَا فَمِنِ مِنَّا أَنَ فَامِنَّ إِنَّا فَعْضِ مِنْ لِهِ وَالْمُبَوَّ الدُّنْيَآ ۞ إِنَّآ امَنَا بِرَنِيَالِيَغْ فِرَكَا خَطَيْنَا وَمَّا أَكْرَهُ مَنَا مِنَا لِينْ فِي وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْنَى ۚ (')

هذا رجل سمع الحق فاتبعه، وتحرك إيمان الفطرة في قلبه حين رأى

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) طه: ٧٣

دلائل المنطق في دعوة المرسلين، الذين جاءوا إلى القرية، يدعون إلى عبادة إله واحد، ولا يطلبون على دعوتهم أجراً.

ماذا كان؟

إنه لم يقبع بعقيدته في داره بل جاء من أقصى المدينة يسعى داعياً قومه إلى الحق، يناشد فيهم الفطرة التي استيقظت فيه قائلاً:

يَّفَوْمِ النَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ۞ النَّبِعُوا مَن لَا بَسَنَكُمُ أَجْرًا وَهُمُ مُهُدُونَ ۞ وَمَالِ لَآ أَعْبُدُ الذَى فَطَرِيْ وَالنَّهُ وَرُجَعُونَ ۞ مَأْ يَغِذُ مُن وُنِدِي اللهَ الْمُرْدُ فِالزَّخَلُ بِضَوْلِا ثَعْنِ عَيْنَ شَفَعَهُ مُونِنَا الْكُنُونِ ﴿ الْإِلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ثم يعلن بلسان الفطرة الصادقة قراره الأخير

### إِنِّ الْمَنْ بِرَيْكُمْ فَأَسْمَعُونِ (١)

هذا القدر من الإيمان بالله والتصديق به هو ما كلفنا به الشارع الحكيم.. وتطلع الإنسان إلى معرفة كنه الله، أو إدراك ذاته سبحانه - غرور وجهل، ودخول في متاهات من الضلال والزيغ.. فالعقول قاصرة، والطاقات محدودة وإذا عجز الإنسان عن فهم روحه التي بها يعيش فكيف يتطلع إلى فهم ذات الله العلي الكبير.

ولذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا: خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد شيئاً من ذلك،

<sup>(</sup>۱) سورة يس: ۲۰ – ۲۶.

<sup>´(</sup>۲) سورة يس: ۲<u>۵</u>۵

فليقل: آمنت بالله، وفي رواية فليستعذ بالله ولينته. (مصابيح السنة)

وليس ذلك حجراً على حرية الفكر، ولا تضييقاً على العقل، ولكن عصمة له.. ولذا كان التوجيه النبوي إلى مجالات التفكير الإنساني المشمر فقال: «تفكروا في ذات الله فتهلكوا». (الترغيب والترهيب)

## ثانياً: آيات الله الصامتة في: الأرض - الساء -

### الإنسان-الرد على الملحدين

إن آيات وجود الله ماثلة في كل ما يحيط بمختلف حواسنا، نشرها الله في الناس ليقرءوها فيعبدوه ليعبدوه فيوحدوه ، ليوحدوه فيقروا إليه تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها آلا كل شيء ما خلا الله باطل تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو قائل تأمل هذه الأرض، من بسطها ودحاها وأخرج ماءها ومرعاها وألقى

عليها الرواسي حتى لا تميل بأهلها؟ من وطأ مناكبها، ووسع مخارجها، وبارك فيها، وقدر أقواتها، وأخرج منها أزواجاً من نبات شتى؟

من جعلها قطعاً متلاصقة وجنات وثمرات تسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل؟

من أبدع فيها الجمال السافر، والمشهد الساحر، والانسجام الرائع، والكمال الباهر؟

تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين ح ٣ ص ٣٥٦

عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك هل تعلم أن قشرة الأرض لو زادت بضع أقدام على ما هي عليه ثاني أوكسيد الكربون والأوكسجين، وامتنعت، عليها الحياة؟

هل تعلم أن نسبة الأوكسجين لو زادت على ٢١٪ إلى ٥٠٪ لأصبحت كل المؤاد القابلة للاحتراق في العالم عرضة للاشتعال بأية شرارة في البرق؟

هل تعلم أن العناصر لو لم تكن قابلة لاتحاد بعضها إلى بعض لما أمكن وجود تراب ولا ماء ولا شجر؟

هل تعلم أن مياه البحار والمحيطات لو كانت حلوة لصارت كلها عفناً منتشراً، وانتهت الحياة من الأرض، وأصبحت خراباً قفراً؟

ذلك لأن مياه البحار والمحيطات مياه واقفة مقفلة والملح فيها مادة حافظة تمنع عنها العفن والعطن.

هل تعلم أن الماء العذب من الماء الملح فالشمس تبخر مياه البحار والمحيطات التي تعتبر مستودعاً لا ينفد من المياه المحفوظة، فتصعد إلى الطبقات الباردة في السماء، فتتكثف لتسقط مياهاً حلوة تجري في الأنهار تسقي الزرع والضرع، وتمد الكون بالحياة.
من صنع كل هذا؟(١)

<sup>(</sup>١) الله والعلم الحديث

تأمل هذه الساء..

من رفعها سقفاً محفوظاً بلا عمد ترونها؟

من خلقها مبرأة من كل خلل تتشامخ في ثبات واستقرار مزينة بملايين نجومها؟

من جعل شمسها ضياء، وقمرها نوراً، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب؟

مل تعلم أن إشعاع الشمس لو زاد إلى ضعف ما هو عليه لصار العالم رماداً، ولو قل إلى النصف لتحول الحي جماداً؟

هل تعلم أن القمر لو قل بُعده [٤٠٠٠] أربعة آلاف ميل عن بعده الحالي وهو [٢٤٠٠٠] لبلغت قوة المد بحيث تغمر الأرض مرتين في اليوم عاء يزيح الجبال الرواسي؟

هل تعلم أن عدد الأجرام الساوية التي تسبح في الفضاء يعادل عدد ذرات الرمال في جميع شواطىء البحار في المعمورة؟

هل تعلم أن النجم الواحد من الأغلبية العظمى منها يساوي في حجمه مئات الألوف من حجم الأرض؟

هل تعلم أن من الأجرام ما يربو حجم الواحد منها حجم المعمورة ملاس المرات؟

> من كون هذا؟ أى قدرة صنعته؟

تأمل الإنسان مم خلق؟

أليس مخلوقاً من قطرة ماء؟

من كونها لحوماً منضدة، وعظاماً مركبة، وأوصالاً متعددة، مشدودة بالعروق والأعصاب، مجمعة بجلد متين مشتمل على ثلاثمائة وستين [٣٦٠] مفصلاً ما بين كبير وصغير؟

من جعل فيه تسعة أبواب: فبابان للسمع، وبابان للبصر، وبابان للشم، وباب للكلام والطعام والشراب والتنفس، وبابان لخروج الفضلات التي يؤذيه احتباسها؟

من جعل داخل بابي السمع مراً قاتلاً لئلا تلج فيه دابة تتصل بالدماغ فتؤذيه؟

من جعل داخل بابي البصر ملحاً لئلا تذيب الحرارة الشحم الذي فيه؟

من جعل داخل باب الطعام والشراب حلواً، ليسيغ ما يأكله ويشربه، فلا يتنغص به لو كان مراً أو ملحاً؟

من جعل له مصبّاحين كالسراج المضيء في أعلى مكان، وفي أشرف عضو طليعة له؟<sup>(١)</sup>

هل تعلم أن أفخر ما تعرضه الحياة في متجرها المملوء بالأعاجيب هي العضلات؟

هل تعلم أنها سبب بداية الحياة حيث تدفع عضلات الرحم بالجنين إلى خارج البطن؟

<sup>(</sup>١) التبيان في أقسام القرآن

هل تعلم أنها سبب استمرار الحياة حيث تدفع الغذاء من الفم إلى القناة الهضمية، وتمتص الهواء، لتدفعه إلى الرئتين، وتحول الأكل إلى حركة.. أي الطاقة الكيميائية إلى طاقة ميكانيكية؟

هل تعلم أنها سبب نهاية الحياة حيث تتوقف عضلة القلب فتحدث الوفاة؟ (١)

من خلق كل هذا؟

تأمل هذه العجائب فإنك ستجد لسانك مسبحاً:

سبحان من أسمع بعظم...

سبحان من أبضر بشحم...

سبحان من أنطق بلحم..

### أَلَرْ نَجْعُكُلِلَّهُ عَيْنَ بِينِ ۞ وَلِيسَانًا وَشَفَتَكِيْنِ ۞ وَهَكَدَيْنَهُ ٱلْغَجَدَيْنِ (٢) قال الإمام على كرم الله وجهه:

لو فكروا في عظيم القدرة، وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق، وخافوا عذاب الحريق، ولكن القلوب عليلة، والبصائر مدخولة.

أنظروا إلى النملة في صغر جسمها ، ولطافة هيأتها ، لا تكاد تنال بلحظ البصر ، ولا بمستدرك الفكر ، كيف دبت على أرضها ، وسعت على رزقها تنقل الحبة إلى جحرها وتعده في مستقرها (٣).

<sup>(</sup>١) الله والعلم الحديث ص ٦٥

<sup>(</sup>۲) البلد: ۸ ــ ۱۰

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ح ٢ ص ١١٦

ومن أروع أمثلة الإلهام ما يحدث من حيوان الإكسيلوكوب الذي يعيش منفرداً في فصل الربيع ومتى باض مات. فالأمهات لا ترى صغارها، ولا تعيش لتساعدها في غذائها. إذ لا تستطيع الحصول على غذائها لمدة سنة.

لذلك تعمد الأم إلى قطعة خشب، فتحفر فيها حفرة مستطيلة، ثم تجلب طلع الأزهار، وبعض الأوراق السكرية، وتحشو بها ذلك السرداب، ثم تبيض بيضة ثم تأتي بنشارة خشب، وتجعلها عجينة، لتكون سقفاً لذلك السرداب، وتصنع بعد ذلك سرداباً آخر فمتى فقست البيضة، وخرجت الدودة كفاها الطعام المدخر سنة (١).

فانظر إلى ذلك التدبير الحكيم، وتلك الرحمة من حيوان على ولده الذي سيرى العالم بعد موته.

من أودع فيه تلك الرحمة؟ من ألهمه ذلك الحنان؟ إنه الله..

إن الكون كله مجال النظر والتأمل، ومعارض لآيات الله التي لا تنفد ولا تغيب.

وَلُوْأَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن تَعَرَّوْ أَقْلُكُرُوۤ الْحَرِّ يَكُدُّهُ مِن بَعَدُهِ و مَسْبَعَدُ أَنْحُرِ مَا لَكُوْرَ مَا لَكُورَ مِنَ الْعَدْدُ وَمَنْ بَعَدُو و مَسْبَعَدُ أَنْحُرِ مِمَّا لَكُورَ مِنَا لَكُورَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ (٢)

<sup>(</sup>١) الله والعلم الحديث ص ١١٩.

<sup>(</sup>٢) لقمان: ۲۷ .

فيا لها من آيات حق لو اهتدى بهن مريد الحيق كن هواديا ولكن على تلك القلوب أكنة فليست وإن أصغت تجيب المناديا

### موقف الملحدين

إذا ناقض الملحدون البداهة، وكذبوا الفطرة فماذا يقولون في تلك الآيات؟

إنهم يصرون على إنكار وجود الله، وينسبون هذا الخلق العظيم:

تارة إلى المصادفة . .

وتارة إلى الطبيعة . .

وهذا باطل.

أما المصادفة فإنها لا عقل لها، ولا نظام فيها، ولا تتكرر فكيف تكون صانعة لهذا الكون العظيم الحكم؟

يقول العلامة فرنكلين وهو من المتخصصين في علم الحيوان:

إن تطور الإنسان وتقدمه في الطريق المرسومة للرقي من الحيوانية إلى الإنسانية من غير استمداد من قوة معنوية يستحيل كما يستحيل جمع كتاب في مطبعة تثيليات شكسبير بإلقاء الحروف دون تفكير.

وليس من شك في أن التطور أوجد الإنسان لا من المصادفة البحتة بل

هو تطور كانت فيه من أوله إلى آخره يد الله القادر المتعال (١١).

يقول كاميل فلاماريون في كتابه: الله في الطبيعة:

إن النظام العام الحاكم في الطبيعة ، وآثار الحكمة المشهودة في تكوين كل شيء ، والحكمة البالغة المبسوطة المنتشرة كضياء الفجر تدل على أن القدرة المطلقة الإلهية هي الحافظة المسيرة للكون (٢).

أما الطسعة:

فإن قالوا: إنها حافلة حكيمة مدبرة فقد اتفقنا والعبرة بالمسميات لا بالأسهاء.

وإن قالوا: لا، كذبهم ما في الكون من مظاهر التدبير والحكمة والتنظيم. فمن القواعد الأولية أن فاقد الشيء لا يعطيه (٣)

يقول الدكتور جون أدولف بوهار:

إن الانسان يشاهد التنظيم والإبداع حيثًا ولى وجهه في نواحي هذا الكون (1).

ويقول الدكتور واين أولت:

إن ذلك النظام البديع الذي يسود هذا الكون يدل دلالة حتمية على

<sup>(</sup>١) الدين والعلم ص ٣٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٣٦.

<sup>(</sup>٣) الجفوة المفتعلة ص ٤٠

<sup>(</sup>٤) الله يتجلى في عصر العلم ص ١٠٣

وجود إله منظم (١)

ويقول السيد جمال الدين الأفغاني في رسالته: الرد على الدهريين:

هذه الأشجار القائمة في غابات الهند، والنباتات المتولدة فيها من أزمان بعيدة، لا يحدها التاريخ إلا ظناً، وأصولها تضرب في بقعة واحدة، وفروعها تذهب في هواء واحد.

فها السبب في اختلاف كل منها عن الأخرى: في بنيتها وشكلها وأوراقها، وطولها وقصرها، وضخامتها ورقتها، وزهرها وثرها وطعمها ورائحتها؟

أي فاعل خارجي أثر فيها حتى خالف بينها مع وحدة المكان والماء والهواء؟ لا سبيل إلى الجواب سوى العجز.

هذه أسماك بحيرة أورال وبحر قزوين مع تشاركها في المأكل والمشرب، وتسابقها في الميدان، نرى فيها اختلافاً نوعياً، وتبايناً في الألوان والأشكال والأعمال.

فها السبب في هذا التباين والتفاوت؟ لا سبيل إلى الجواب سوى الحصر.

ولئن قيل: إن علماء النبات يعرفون الأسباب الطبيعية لهذا الاختلاف، ويستطيعون الكشف عنه لكل طالب وراغب فلا ضرورة والحال هذه إلى افتراض وجود المدبر فيما وراء الطبيعة.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١٣٤ .

#### الجواب:

لو سلمنا جدلاً بأن علماء النبات يعرفون ذلك فإن لمعرفتهم حداً تقف عنده، ولا تتجاوزه، وهو السبب القريب المباشر للتفاوت.

لكن لو سئلوا عن السبب البعيد الذي أوجد السبب القريب لم يجدوا تفسيراً له إلا بأحد الفرضين.

إما الصدفة.. وإما وجود مدبر حكيم وراء الطبيعة. والفرض الأول باطل، لأن الصدفة لا تتكرر ولا تدوم فتعين الثاني.

ولقد أسند القرآن لله جميع الحوادث الطبيعية المتولدة من أسبابها الكونية من باب إسناد الشيء إلى فاعله الأول لهدف التذكير بالله وأنه خالق الكون بأرضه وسهائه.

## ٱلله خَالِقَ كُلِ سَيْ وَهُوعَالُكُلِ شَيْ وَهُوعَالُكُلِ شَيْ وَكِيلُ

وللدهربين.

أن يسألوا ما السبب لوجود المدبر وراء الطبيعة؟

ونجيب: إن هذا السؤال غير وارد من أساسه، لأن الفرض أن المدبر لا سبب له، وأنه سبب الأسباب

فالسؤال عن سببه كالسؤال: من خلق الله؟

والفرض أنه خالق غير مخلوق.

وكالسؤال عن صدق العين فيا ترى، والأذن فيا تسمع، مع الفرض أنهما

(١) الزمر: ٦٣

حجة قاطعة لكل شك وشبهة،

والإلحاد مهما تزايدت قوته، وبهرت الغافلين ضلالته فإنه يناقض البداهة، ويكذب الفطرة، ويعاند العقل ويعارض الله ورسوله، ويحارب المؤمنين.

ومن ثم فإن القرآن يتحدى منكري الألوهية فيطالبهم بالبرهان على دعواهم الظالمة، ويلقي في وجوههم هذا التساؤل.

### قُلْمَ كَنُّ ٱلسَّمَوَكِ وَٱلْأَرْمِنِ (١)

إن كان الله فهذا منطق البداهة والفطرة

وإن خلقت من غير رب فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.

<sup>(</sup>١) الرعد: ١٦.

### ثالثاً: آيات الله الناطقة

عناية الله الكاملة في الكون التسخير التام للظواهر العناية والتسخير في أوسع أفق -التصنيف الشامل الحركة الدائمة

أولاً: عناية الله الكاملة قال الله تعالى:

اَلْهُ تَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَا لَمَا ۞ وَآنِجِ اللَّهُ وَادَا ۞ وَخَلَفُنَكُمْ اَزُواجًا ۞ وَجَعَلْ ا نَوْمَكُمْ اللَّهُ الْمُوَا وَكُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَافَى ۞ وَجَعَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّه

هذا هو الكون كله في إحدى عشرة آية: أرضه وساؤه.. جباله وأنهاره ليله ونهاره.. ذكوره وإناثه.. شمسه وسحابه.. ماؤه وثماره.

إنها تشير إلى عناية الله بخلقه ، فجميع الموجودات موافقة للإنسان ، وهذه الموافقة من قبل خالق قاصد مريد لذلك وليس من المعقول أن تكون ملاءمة الكون وظواهره لحياة الإنسان وليدة المصادفة فقد سبق إبطالها .

من دبره في إحكام؟

<sup>(</sup>١) النبأ: ٦ - ١١.

من ضبطه في نواميس؟ من أعده مفيداً للناس؟

إنه الله . . فليس شيء يحدث من تلقاء نفسه .

ثانياً:

التسخير التام للظواهر

قال تعالى:

### أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِكَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى السَّمَاءَ كَفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى الْمِبَالِ الْ كَيْفَ نُشِبَتْ ﴿ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ شُطِحَتْ (١)

هذا خطاب للعرب، وحث لهم على الاستدلال، والمرء إنما يستدل بما تكثر مشاهدته.. وما أكثر نظرهم في الأرض والسماء إلى الإبل والجبال. فلينظروا في مظاهر الإبداع نظر اعتبار واهتداء، ليروا قدرة الله على الاختراع والتسخير فكل مظاهر الكون مسخرة لوظائف محددة.

أفلا ينظرون..؟

من خلق الجمال باركة ناهضة.. منقادة صابرة.. لا تعاز ضعيفاً ولا تمانع صغيراً.. جامعة لكل المآرب في الحيوان من نسل ودر.. وحمل وركوب ؟

أفلا ينظرون..؟

من رفع الساء بلا عمد ترونها.. بعيدة المدى.. لا علاقة من فوقها

<sup>(</sup>١) الغاشية: ١٧ - ٢٠

تمسكها .. ولا عمد تحتها تسندها.. ولا تدخل في حساب الخلق نجومها ؟ أفلا ينظرون..؟

من نصب الجبال ثابتة راسخة لا تنتقل من مكانها ، ولا تميل مع طولها ، تختلف ألوانها كما يختلف غيرها ؟

## وَمِنَ أَلِمِ الْجُدَدُ بِيضٌ وَحُمَّرٌ تُغْتَلِفُ أَلُوانُهَا وَغَلِيبُ سُودٌ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ النَّالِ الْم وَالدَّوَآنِ وَٱلْاَنْفَيْمِ مُغْتَلِفُ أَلُوانُهُ وَكَذَلِكَ (١)

أفلا ينظرون..؟

من بسط الأرض ودحاها، وجعلها بساطاً ممتداً في الطول والعرض، لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً، تثبت عليها الأقدام، ويتقلب عليها الحيوان، ويتمتع بخيراتها الإنسان ؟

إنه الله.. فلا شيء يخلق نفسه.

ثالثاً:

العناية والتسخير في أوسع أفق

قال تعالى:

وَٱلْأَنْعَكُمْ خَلَقَهَا لَكُمْ فِهَادِفَةٌ وَمَنْفِعُ وَمِنْهَا لَأَكُونَ ۞ وَلَكُمْ فِهَا

<sup>(</sup>١) فاطر : ٢٧

جَمَالُ حِينَ ثُرِيحُونَ وَحِينَ تَسُرَحُونَ ۞ وَتَخَمِلُ أَنْمَا لَكُمُ إِلَىٰ بَلَدِلَمُ وَتَخَمِلُ أَنْمَا لَكُمُ إِلَىٰ بَلَدِلَمُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ اللهُ

هذه الآيات تتضمن الجمع بين العناية والتسخير في أوسع أفق إنها تعلن أن نعم الله تأتي ملبية لضرورات الحياة وأشواقها ففي الأنعام دفء: من جلودها وأصوافها وأوبارها وأشعارها قال مجاهد: لكم فيها دفء من لباس ينسج ولكم فيها منافع من ركوب ولحم ونسل ودر.

وفي الأنعام جمال: في مناظرها فارهة حين تردونها من مراعيها بالعشي، وحين ترسلونها إلى مراعيها بالغدو وقدمت الإراحة على التسريح، لأن الجمال فيها أظهر.

ومنها تأكلون.. وعليها تحملون الأثقال - الأحمال - وقيل: الأبدان.. ومنه الثقلان للجن والإنس، ومنه: وأخرجت الأرض أثقالها أي بني آدم.

وخلق الله الخيل والبغال والحمير تلبية للضرورة في الركوب واستجابة لحاسة الجمال في الزينة والإمتاع تلك نظرة الإسلام للحياة.. الجمال عنصر أصيل فيها، فالإنسان ليس عبداً للآلة، ولا ترساً فيها، بل هو خليفة في الكون كل شيء فيه من أجله، مسخر له، يلبي أشواقه ووجدانه.

## عُلْ مَنْ حَكَزَمَ زِيكَةَ اللَّهِ الَّذِي آخْسَجَ لِيبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الْزَقِ

<sup>(</sup>١) النحل: ٥ - ٨

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٣٢

ثم إن القرآن يهيىء العقول لكل جديد حتى يتوقعوه، ويأنسوا به، فلا يعادوه عند ظهوره..

فالله الذي خلق سفينة الصحراء هو الذي هدى إلى سفينة الماء، ثم إلى سفينة الفضاء، وكل ما يحقق العقل من روائع العلم فهو خلق الله.. قال تعالى:

### وَيَخْلُقُ مَا لَا نَعْلُونَ

من الخالق المدبر؟

من الوهاب المنعم؟

إنه الله..

### رابعاً:

التصنيف الشامل

مُوَالَّذِي أَنزَلَينَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مَنهُ شَرَكِ وَمِنْهُ شَرِّ فِيهِ شَيمُونَ ۞ بُنْبِ ُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْهُ وَ وَالْغَيلَ وَالْأَعْنَ وَمِن كُلِّ النَّمَرُ لِيَالِنَّ فَي ذَلِكَ لَاَبَةً لِفَوْمِ يَنَفَكَ رُونَ الْأَيْدِ وَالْغَيلَ وَالْأَعْنَ وَمِن كُلِّ النَّمَرُ لِيَالَةً فَي

هذا هو الماء النازل من السماء يقول العلم:

(١) النحل: ٨

(٢) النحل: ١٠ \_ ١١

إنه ينشأ من اتحاد ذرتي أيدروجين وذرة أوكسجين تحت ظروف معنة.

من الذي صاغ هذا الكون فأوجد فيه الأيدروجين وأوجد فيه الأوكسجين

وأوجد فيه الظروف التي تسمح باتحادهما بهذه النسب المعينة وتمت بقدرته وتدبيره النعمة الكبرى؟

وكان الماء الذي لولاه ما كانت حياة!

من ينزل من السماء ماء وفق نواميس خلقها؟

من يدبر حركته، ويحكم دورته كما قدرها؟

من ينشيء نتائجها

فللسائمة مرعاها . . وللإنسان ثمارها ؟

من سلكه ينابيع في الأرض؟

ثم أخرج بهذا الماء الواحد كل الثمرات في تصنيف شامل مختلفة في أنواعها وأشكالها وطعومها وروائحها في جنات معروشات وغير معروشات متشابهاً وغير متشابه ؟

وَهُوَالَذِي َ أَنشَا جَنَّتٍ مَعُمُ وَشَتَ وَغَيْرَمَعُمُ وَشَنَتِ وَالْغَلَلُ وَالْزَّرْعَ مُخْلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّنْوُنَ وَالرُّمَانَ مُتَشَلِهِ الْوَغَيْرَ مُنَسَكِيهِ (١)

> من خلق كل هذا .؟ إنه الله . .

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٤١

### خامساً:

الحركة الدائبة

## وَسَخَرَاكُوْ النَّنَلَ وَالنَّمَ النَّمَسَ وَالْقَسَرُّ وَالنَّمُسَ وَالْقَسَرُّ وَالنَّوُمُ مُسَخَّراتُ إِلَّ مِأْمِرَةِ إِلَّ فِي ذَلِكَ لَا يَانِي الْمَالِيَةِ الْآَلِي وَالنَّهُ مَلَى اللَّهُ الللْ

ليل ونهار .. شمس وقمر .. نجوم وأفلاك كلها مسخرات للإنسان .. انظر كيف تجري في حركة دائبة ، ونظام محكم .

الليل والنهار يتعاقبان على حد معلوم، وقدر مقسوم، كل منهما يتعقب الآخر مسرعاً في طلبه، ويتغلب على المكان الذي كان فيه وامتن الله بذلك على الإنسان فقال:

# الله الذي بَعَلَ لَكُهُ الَّهِ الْمَصْلُ السَّكُوْ الْهِ وَالنَّهَ الْمُبْصِلُ الْمُعْدَالِيَ وَالنَّهَ الْمُبْصِلُ الْمَالِينَ الْمُنْفِينَ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُ

الشمس والقمر يدوران. والنجوم الثابتة والسيارة كل في فلك يسبحون بسير مقدر.. ونور مقرر.. وانتظام دقيق.. وحركة محسوبة.. وترابط عجيب تبعاً لسنن كونية مقررة.

وعد الله ذلك آية من آياته فقال:

## وَاللَّهُ لَهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَارَ فَإِذَا هُدُمُ طُلِّلُونَ

- (١) النحل: ١٢
- (۲) غافر: ٦١

وَالنَّمْنُ بَخِيه لِسُنَغَرَ لَمَا ذَلِكَ نَفْدِبُوا لَعَزِيزِ إِلْعَلِيهِ وَالْفَكَرُ قَدَّ زَنَكُ مُنَا ذِلَحَتَى عَادَكَ الْعُهُونِ الْقَدِيمِ لَا النَّسْسُ يَبْعِي لَمَنَ أَن تُدْرِكَ الْقَكَرَ وَلِا الْبَلْسَايِقُ النَّهَارُّوكَ لُهُ فِي فَلَكِ يَسْجَوُنَ (١)

> من المسك بأجرامها العظيمة؟ من المنظم لحركتها السريعة؟

إنه الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه وسخره لما خلق له:

وَالنَّنَّمَ وَالْفَعَرَ وَالْفُومَ مُسَخَرَبِ بِأَفِهِ \* أَلَالَهُ الْخَلْقُ وَالْأَثَرُ مَسَارَكَ اللَّهُ وَالنَّامُ اللَّهُ الْخَلْقُ وَالْأَثَرُ مَسَارَكَ اللَّهُ الْخَلْقُ وَالْأَثَرُ مَسَارَكَ اللَّهُ الْمُعَالِمِينَ (١)

ومن ثم حين عبد بعض الصابئة الشمس والقمر وسجدوا لها تقرباً لله نهاهم الله عن هذه الواسطة، وأمرهم بالسجود لله وحده إن كانوا له عابدين: فقال:

وَمِنْ اَيكَيْهِ ٱلْكُلُ وَالْقِسَارُ وَالشَّهُ مُنْ وَالْفَسَمُ لَا تَسْبُعُدُ وَاللِّسَهُ مِن وَلَا الْفَسَي وَاسْجُدُ وَالِيّهِ الْذِي حَسَلَمَ هُرَّ لِانْكُنْهُ اللّهُ الْمُعْبُدُونَ (")

(۱) یس: ۳۷

(٢) الأعراف: ٥٤

(٣) فصلت: ٣٧

هذه بعض آيات الله الناطقة تعلن براهين الله في كونه من: التدبير الكامل لظواهره.

التصنيف الشامل لأنواعه.

الحركة الدائبة لأجرامه.

الانتظام الدقيق في جريانه.

الإبداع المعجز في هيآته.

التسخير الحكم.. تلبية لضرورات الحياة، وأشواق الإنسان.

\* \* \*

أي يد دبرت هذا التدبير؟ أي يد أحكمت هذا الإحكام؟ من الذي كون هذا الكون؟ أهي المصادفة؟ أهي الطبيعة؟ كما يقول الملاحدة؟ الجواب:

قُلِ اللَّهُ لَذَ وَرُهُمْ فِي خَوْضِهِ مَالُكُ مُونَ (١)

الله الخالق المقدر لسننه:

وَخَلَقَكُ لَنَّى فِقَدُرُهُ وَلَقَدُيرًا (١)

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٩١

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٢

الله الذي بسط كرسيه على ملكه:

وَمِعَ كُومِيْهُ ٱلنَّمَدُ وَتِ وَٱلْأَرْضَ (١)

الله الذي انقادت الأكوان لمشيئته:

ئَمَ أَسْنَوَى إِلَى السَّمَآءِ وَهِي هُ خَانُ فَقَالَ لَمَّا وَلِلْأَرْضِ اثْنِيَا طَوْعًا أَوْ كُمُ أَسْنَوَ كَا أَوْلِهُ أَرْضِ اثْنِيَا طَوْعًا أَوْ كَا أَنْهَا طَالِعِينَ (١)

(١) البقرة: ٢٥٥

(۲) فصلت: ۱۱

### الفصل الثاني

## أول عقيدة في الأرض

التوحيد أقدم العقائد أنواع التوحيد

### التوحيد

### قال تعالى: أَعْبُدُوا اللَّهُ مَالَكُ مِنْ إِلَا عَبُدُوا اللَّهُ مَالَكُ مِنْ إِلَا عَبُولُ (١)

إن عقيدة التوحيد في أصلها أقدم في تاريخ البشرية من العقائد الوثنية جميعاً .

وجدت كاملة منذ وجدت لأنها ليست نابعة من أفكار البشرية ومعلوماتهم المترقبة، إنما هي آتية من عند الله سبحانه فهي حق منذ اللحظة الأولى.

هذا ما يقرره القرآن الكريم، ويقوم عليه التصور الإسلامي فقد هبط آدم إلى الأرض ليقوم بهمة الخلافة فيها بعد أن تلقى من ربه كلمات فتاب عليه، وأخذ عليه العهد والميثاق أن يتبع ما يأتيه من هدى الله، ولا يتبع الشيطان فإنه عدوه وعدو لله.

قال الله تعالى:

عُلْنَا أَهْبِطُواْمِنَهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْنِيَتُكُمْ مِنِي هُدَّى فَنَ تَبِعَ هُمَاى فَكَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَفُونَ ۞ وَالَّذِينَ كَغَرُواْ وَكَذَبُواْ بِنَايَدِنَا أَوْلَتْبِكَا ضَحَابُ الْنَارِّ هُمْ فِيكَا خَلِدُ وَنَ '')

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣٨.

هبط آدم إلى الأرض مسلماً لله متبعاً هداه.

وما من شك في أنه علم بنيه الإسلام جيلاً بعد جيل وأن الإسلام كان أول عقيدة عرفتها البشرية في الأرض ثم انحرفت عن الإسلام بفعل الشيطان عدو الله وعدو الإنسان، وعبدت يغوث ويعوق ونسراً.

فجاء نوح ومن بعده من المرسلين ليعيدوها إلى أول عقيدة عرفت في الأرض.

إنها الإسلام القائم على توحيد الإلهية والربوبية والحاكمية لله وحده. وكذب علماء الأديان المقارنة القائلين بتطور العقيدة: من التعدد إلى الانتخاب ثم التوحيد<sup>(۱)</sup>.

### أنواع التوحيد

أولاً: توحيد الربوبيات.. وهو توحيد الله بأفعاله.

قال الله تعالى:

قُلْمَن يَّرُدُ قَكُمُ مِنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أَمِّن يَبْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَلَى وَمَن يُخِيَّ الْحُكِ مِنَ الْسَيْب وَيُخِيُّ الْمَيْنَ مِنَ الْمِي وَمَن يُدَيِّرُ الْأَثْرُ فَسَسَعُولُوكَ اللَّهُ فَصَلْ أَفَلَا نَشَعُونَ ۞ فَذَالِكُ مُ اللَّهُ رُبُكُرُ الْحَقُ فَاذَا بَعْدَ الْحَقِي لِهَ الْعَنْسَلُلُ فَأَنَى شُصَرُونُ ۖ

هذه أسئلة يوجهها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلى مشركي مكة ومن على شاكلتهم من أهل الإلحاد والشرك في كل زمان ومكان..

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ص ١٨٨٣

<sup>(</sup>۲) يونس: ۳۱

إنها توجه العقول إلى ما يجري حولهم من نعم الله:

يلمسونها في واقعهم..

يعلمونها في نفوسهم..

يشاهدونها في حياتهم..

إنها تلك:

من يرزقكم من الساء والأرض؟

من ماء ونبات، وطير وأسماك، ومعادن وحيوانات، ودفء وحرارة، وضياء وهداية.

## أفِرَ يَهُ وَمَّا لَغُرُ كُونُ

ءَأَنهُمْ نُزُرَعُونُهُوٓ أَمْرِيحُنُ لِأَزِعُونَ

لْوَنِئَاءُ لِمُعَلَّنَاهُ مُطلَّمًا فَظَلَّتُمْ تَفَكَّمُونَ ٱوْرَنِيْ مُوْكِلِمًا وَالْإِنْ فَتَنْ رُوْنَ

ويسترسه بدوي مرون عَأَنتُهُ أَنزَلْمُوهُ مِنَ ٱلْمُرْزِأَ مِنْ كَأَنْ لِلْهُونَ لَوَنَشَآ الْمُجَعَلْنَهُ أَجُاجًا فَلُولِانَتُ كُرُونَ (١)

أفرأيتم إن أمسك الله رزقه؟

من يرزقكم؟

أَمَنْ هَلْأَالَذِي مُرَنْقُكُمُ إِنْ أَمْسَكَ رِنْقَةً بِالَّجِوُّ افِي عُتُو وَنُفُورٍ (١)

<sup>(</sup>١) الواقعة: ٦٣ – ٧٠

<sup>(</sup>٢) الملك: ٢١

أفرأيتم إن منع عنكم الماء؟

## عُلَّارًا يَهُمُ إِنْ أَصَبَعَ مَا فَكُمُ عَوْرًا فَهَن يَأْتِيكُم بِمَا وِمَعِينٍ (١)

من يملك السمع والأبصار؟

أم هي المتقطعة بمعنى بل تفيد إضراب الانتقال من سؤال إلى سؤال.

من يستطيع خلقها؟ من يستطيع تسويتها؟ من يقدر على حفظها من الآفات؟ من يهبها القدرة على أداء وظائفها أو يحرمها؟

إن العلم يكشف عن دقائق صنع الله فيها مما يلوي أعناق المكذبين المشركين.

ومن ثم كانت أمانة عند صاحبها.

ومن ثم كان مسئولاً عنها أمام واهبها.

جاء في الكشاف: يقال للإنسان:

لمَ سمعت ما لم يحل لك سماعه؟

لمَ نظرت إلى ما لم يحل لك النظر إليه؟

لمَ عزمت على ما لم يحل لك العزم عليه؟

إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً. من يخرج الحي من المبت؟

أي الطائر من البيضة، والنبات من الحبة، والإنسان من البويضة. من يخرج الميت من الحي؟

أي البيضة من الطائر ، والحبة من النبات ، والبويضة من الإنسان . وما

<sup>(</sup>١) الملك: ٣٠

أعجب ذلك حتى بعد أن أثبت العلم أن في كل منها حياة واستعداداً.

« وإن وقفة أمام الحبة والنواة تخرج منهما النبتة والنخلة أو أمام البيضة والبويضة يخرج منهما الفرخ والإنسان لكافية لاستغراق حياة في التأمل والارتعاش.

أين كانت تكمن السنبلة في الحبة؟

أين كان الفرخ في البيضة؟

أين كان الكائن البشري في البويضة؟

ينقضى العجب العجيب، ولا تفسير له ولا تأويل إلا قدرة الله.

وخير مثل يعطيه العلم لإخراج الحي من الميت والميت من الحي هو الدم الحي في جسم الحي يتولد من الطعام الذي يموت بالطهي والنار ثم يتحول هذا الدم الحي إلى فضلات ميتة بالاحتراق »(١).

من يدبر الأمر ..؟

أي من يقدره ويقضيه بين الخلائق وهذا من عطف العام على الخاص. من يدبر حركة الأفلاك؟

من يدبر حركة الحياة؟

من يدبر السنن الاجتاعية في الناس؟

فسيقولون الله . .

هذا جوابهم عند كل سؤال إنه الله

فقل أفلا تتقون؟

ما بالكم لا تخشون قدرته وتشركون في العبودية سواه؟

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ص ١٧٨١

ثم يتتبعهم القرآن مؤيداً إجابتهم، مندداً بانحرافهم عن الفطرة، وانصرافهم عن التوحيد إلى الشرك ومن الحق إلى الضلال والحق واحد لا يتعدد

فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون.

ثانياً: توحيد الألوهية.. وهو توحيد الله بأفعال خلقه هناك أعمال تصدر من العباد لا يصح أن يتوجهوا بها إلا إلى الله وحده ، لأنها تخص الله دون سواه ، فإن اتجهوا بها إلى غيره فقد وقعوا في الشرك منها:

- الدعاء:

قال الله تعالى:

## فَإِذَا رَكِبُواْ فِيا لَفُلْكِ دَعُواْ لِلَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَلَنَا نَجَّنَهُ لِلَّا أَبْرَ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (١)

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الدعاء هو العبادة ثم قرأ: وَمَالَ رَبُكُمُ الْمُعُونِ السَّمِ اللهُ عَلَيْهِ (٢)

لكن الناس في تناقض عجيب، فحين يكونون على صفحة الماء، تلعب بهم الرياح، وتتقاذفهم الأمواج، تستيقظ فطرتهم التي تحس وحدانية الله، فيلبون نداءها، ويستجيبون لوحيها.

لجوءاً إلى الله بمشاعرهم.

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٦٥

<sup>(</sup>۲) غافر : ۲۰

ودعاء إليه بألسنتهم.

فإذا نجوا إلى البر، وأمنوا المخاوف، عادوا إلى ما كانوا عليه من الشرك بالله، ودعاء غير الله.

### - النية والقصد:

قال الله تعالى:

مَنْكَانَ بُرِيدُ ٱلْكَيْنَ ٱلدُّنْبَ وَزِينَهَا نُوْفِ اِلنَّهِ أَعْمَلُهُ وَهُمَا وَهُوْفِهَا وَهُوْفِهَا لَا يُعْسَوُنَ ۞ أُوَلَيْكَ الَّذِينَ لِنَسَهَ مُنْ فِي الْأَخِرَ وِلِآالنَّا أَوْجَهِ لَمَا مَسَعُوا فِهَا وَبَاظِلُ مَّاكَانُو يَعْمَلُونَ (''

اختلف أهل التفسير في الآية:

فقال الضحاك: نزلت في الكفار وأهل الشرك، واختاره النحاس. وقال أنس: نزلت في اليهود والنصاري.

وقيل: نزلت في المنافقين.

والأولى حملها على العموم لتشمل الناس كافرهم ومسلمهم وإذا كانت النية مدار الثواب والعقاب على الأعمال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات فإن من تصدوا بعمل الخيرات والطاعات الدنيا وحدها، وأرادوا بسعيهم زخارفها الكاذبة، ومتعها الزائلة من ثراء ورياء - ينالون أجور أعمالهم وافية كاملة من غير بخس في الدنيا: رزقاً وصحة ومتاعاً لكن ليس لهم في الآخرة إلا النار فكل عملهم حابط باطل

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۵

حيث لم يريدوا به الآخرة (١).

وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ·

مسلم

### حق التشريع:

قال الله تعالى:

اَتَّخَدُوْا أَخِسَارَهُ مُوَرُهُ بَكُهُ مُ أَرُبَا بِكَامِن دُونِ اللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَنْهُمَ وَمَآ أُمِنَ إِلاَّ لِيَعُبُدُوا إِلَمًا وَمِثَاً لَآ إِلَهَ إِلَا مُوْسُبَعَانَهُ عَنَا لِبُنْرِكُونَ (''

الأحبار: جمع حبر بالفتح والكسر وهم علماء اليهود

والرهبان: جمع راهب وهم علماء النصاري

أما كيف اتخذهم اليهود والنصارى أرباباً؟

فيفسره حديث عدي بن حاتم قال:

أَتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في سورة التوبة ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُم...﴾ الآية

فقال «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه» الترمذي

فقد أطاعوهم فيما كانوا مخالفين لحكم الله كما تطاع الأرباب وقال السدي:

<sup>(</sup>١) التوبة ٣١

<sup>(</sup>۲) فتح البيان ح ٤ ص ١١٥

استنصحوا الرجال، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ولهذا قال: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلْهَا وَاحِداً﴾.

أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، وإذا حلله فهو الحلال وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ.

وقال الألوسي في التفسير:

« الأكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم. بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم »

« والآية تقرر أن الشرك بالله يتحقق بمجرد إعطاء حق التشريع لغير الله من عباده، ولو لم يصحبه شرك في الاعتقاد بألوهية ولا تقديم الشعائر التعبدية له، ومن ثم تسوي الآية في الوصف بالشرك بين اليهود الذين قبلوا التشريع من أحبارهم وأطاعوهم وبين النصارى الذين قالوا بألوهية المسيح »(١).

الحب القلى:

قال الله تعالى:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن بَغَيْدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندا مَا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبُ ٱللَّهِ (١)

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ص ١٦٤٢

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٦٥

تذكر الآية حالة من حالات المشركين: وهي أنهم يجعلون لله الأمثال والنظراء يعبدونهم، ويحبونهم كحب الله.

وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟

قال: أن تجعل لله نداً وقد خلقك.

إن مجرد إشراك الأنداد في الحب القلبي مع الله شرك فكيف إذا نزع حب الله من قلبه، وأفرد هذه الأنداد بالحب الذي لا يكون إلا لله؟

«وفي الناس من تشمئز قلوبهم، وتنقبض نفوسهم كلما دعوا إلى الله وحده إلّهاً، وإلى شريعة الله وحدها قانوناً، وإلى منهج الله وحده نظاماً حتى إذا ذكرت المناهج الأرضية والنظم الأرضية، والشرائع الأرضية هشوا وبشوا، ورحبوا بالحديث، وفتحوا صدورهم للأخذ والرد»(١)

وَاذَا دُكِرَ اللهُ وَحُدَهُ الشَّمَازَنَ قُلُوبُ الذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَاذَا دُكِرَ الْذِينَ مِن دُونِيةِ إِذَا هُرْبَيْ نَبْشِرُونَ (٢)

اتخاذ الشفعاء

قال الله تعالى:

وَيَعْبُدُ وِنَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضَمُّ هُ مُولًا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلا مَ شُفَعَ وَأَعَاعِنك

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ص ٣٠٥٥

<sup>(</sup>٢) الزمر: ٤٥

# اللَّهِ قُلْ أَنْنَيِّ وُكَ اللَّهُ مِمَا لَا يَعْنَكُمُ فَالنَّمَوْ بِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شَبْحَنَكُ وَتَعَلَى عَمَّا يُثْرِكُونَ (١)

نعى الله في الآية على هؤلاء الذين لم يكتفوا بعبادته وحده فعبدوا معه ما ليس من شأنه النفع والضر زاعمين أنهم يشفعون لهم في الآخرة فلا يعذبهم الله بذنوبهم.

قال ابن جريح:

هذا غاية الجهل منهم حيث ينتظرون الشفاعة في المآل ممن لا يوجد منه نفع ولا ضر في الحال.

ومن ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجبه هؤلاء مبكتاً لهم في استفهام تهكمي إنكاري

أتخبرون الله أن له شركاء في ملكه يعبدون كما يعبد

أتخبرون الله أن له شفعاء بغير إذنه

إن الله لا يعلم لنفسه شريكاً ولا شفيعاً بغير إذنه من جميع مخلوقاته في سمواته وفي أرضه

إن هذا الزعم شرك تنزه الله عنه (۲)

سبحانه من ذَا ٱلَّذِي لَيَثُّ فَعُ عِن كَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ (٣)

فالآيات تقرر:

أن دعاء غير الله شرك.

أن النية والقصد لغير الله شرك.

<sup>(</sup>۱) يونس: ۱۸

<sup>(</sup>۲) فتح البيان ح ٤ ص ٢٤٤

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٥٥

أن طاعة العلماء والعباد في معصية الله شرك.

أن محبة غير الله كحب الله شرك.

أن اتخاذ شفعاء لم يأذن بهم الله شرك.

أن اتخاذ شفعاء لم يأذن بهم الله شرك.

فالدعاء والنذر والرجاء والخوف والرغبة والرهبة، والتوكل كلها أفعال تصدر عن العباد لا بد أن يتجهوا بها إلى الله وحده

ومن ثم كانت الإلهية أساس الإسلام ولواءه، ومادة القرآن ورواءه، دفع كل شبهة تعلق بها عبدة الشركاء، ومنكرو الإلهية لله وحده.

ثالثاً: توحيد الذات والأسماء والصفات

قال الله تعالى:

وَلِيَهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بَهَا وَذَرُوا الذِينَ بُلِيدُونَ فِي أَسَمَتَ إِذْ مَسَجُمْنَوْنَ مَا كَانُوا يَعْلُونَ (١)

لَيْسَكِيْثُ إِدِهِ مَنْنُ وَهُوَ السَّكِيعُ الْبَصِيرُ (١)

قُلْهُوَاللَّهُ أَحَدُّ اللَّهُ الصَّمَّدُ لَكُمُ لِلْهِ وَلَهُ يُولَدُ ﴿ وَلَرَكُمْ لِلَّهُ كُنُوا أَحَدُ (٣)

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٨٠ .

<sup>(</sup>۲) الشورى: ۱۱.

<sup>(</sup>٣) الإخلاص: ١ - ٤.

هذه الآيات تقدم مفاهيم عن الله تبارك وتعالى تزكو بها نفس المؤمن، ويستقيم إيمانه

إنها تلك:

١ – لله الأسماء الحسنى

جاء ذلك في أربع »سور من كتاب الله عز وجل

وَلِيَهِ ٱلْأَشَكَآءُ الْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بَهَا() قُلِ ٱدْعُواْ ٱللّهَ أُوادْعُواْ ٱلرِّحْرُ ﴿ أَيَّا مَا لَدُعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْسَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ (٢) اللّهُ لَآ اِللّهُ الْخَالِحُ الْمُوَلِّلَةُ الْمُسَاءُ الْحُسْنَىٰ (٣) هُوَاللّهُ الْخَالِحُ الْبِارِعُ الْمُصَوِّرِ لَهُ الْمُسْمَاءُ الْمُسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ (٢)

وذلك إخبار بما له سبحانه من أسماء على الجملة دون التفصيل، وقد وصفها بالحسنى تأنيث الأحسن أي التي هي أحسن الأسماء لدلالتها على أحسن مسمى، وأشرف مدلول.

أخرج البخاري عن أبي هربرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لله تسعة وتسعين اسماً – مائة إلا واحداً – من أحصاها دخل

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) طه: ٨

<sup>(</sup>٤) الحشر: ٢٤.

الجنة ، إنه وتر يحب الوتر »

وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها.

يقول ابن القيم - ويجري عليه ابن كثير في تفسيره -:

«إن الأساء الحسنى لا تدخل تحت حصر، ولا تحد بعدد، فإن لله تعالى أساء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب، ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح (۱) «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك » فجعل اسماءه ثلاثة أقسام:

قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه.

وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده

وقسم استأثر (٢) به في علم غيبه، فلم يطلع عليه أحداً من خلقه.

ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة:

« فيفتح عليّ من محامده بما لا أحسنه الآن » ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) روى أحمد والحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك. ناصيتي بيدك. ماض في حكمك. عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك. أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي ... إلا أذهب الله همه وغمه، وأبدله مكانه فرحاً.

<sup>(</sup>۲) انفرد بعلمه

« لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك »(١)

٢ - دعاء الله لا يكون إلا بتلك الأسماء

ودعاؤه بها مرتبتان: أحدهما: دعاء ثناء وعبادة

ثانيهما: دعاء طلب ومسألة

فلا يثنى عليه إلا بأسائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك لا يسأل إلا بها (٢) من غيرها، فأساؤه سبحانه توقيفية على ما جاء في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم.

٣ - من الناس من يلحدون في أسمائه تعالى، فيميلون بها، وينحرفون
 بحقائقها عن الحق الثابت.

« والإلحاد في أسمائه تعالى أنواع:

أحدها: تسمية الأصنام بها، كتسميتهم اللات من الإلهية، والعزى من العزيز.

الثاني: تسميته - تعالى - بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى لهأباً. الثالث: وصفه بما يتعالى عنه، ويتقدس من النقائص كقول اليهود إنه فقير.

الرابع: تعطيل الأسماء عن معانيها، وجعد حقائقها كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معانى

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد ح ١ ص ١٦٦

<sup>(</sup>۲) بدائع الفوائد ح ۱ ص ۱٦٤

فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي ويقولون: لا حياة له ولا سمع ولا بصر.

خامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علواً كبيراً » (١) .

فهم إذن يلحدون في أسماء الله تعالى بالتغيير أو بالزيادة أو بالنقصان. والأمر بترك الملحدين معناه الوعيد

كقوله تعالى: دَرُفي وَكُرْخَلَقْتُ وَجِيدًا (٢)

وقوله: ذَرُهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَلَّعُولُ (\*)

وهذا أولى لقوله: سَيْجَزَوْنَ مَاكَانُوا يَعْمَاوُنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### ٤ - لله الصفات العليا

الله الأحد، الله الصمد، الله لم يلد ولم يولد، فلم يتفرع منه أحد، ولم يتفرع هو من أحد هو السميع البصير.

والقرآن الكريم حين يعرف بالله عز وجل يتخذ أسلوباً مشرقاً لا غموض فيه ولا التواء، يقوم على تقديم الله بأوصافه وأفعاله.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٦٩

<sup>(</sup>٢) المدثر: ١١

<sup>(</sup>٣) الحجر: ٣

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٨٠

روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك فأنزل الله تبارك وتعالى:

قُلْحُوَاللَّهُ أَحَدُّ كَاللَّهُ الضَّدُ ﴿ لَا يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَزَكُمْ لَهُ إِنْوَا أَحَدُ

٥ - ليس كمثله شيء فلا شبيه له ولا ند ولا نظير.

فيجب الإيمان بكل صفة وصف الله بها نفسه في قرآنه على الحقيقة وعدم التعرض لها بشيء من التكييف أو التمثيل أو التشبيه مع الاعتقاد بأنه سبحانه منزه عن مشابهة المخلوقات



#### الفصل الثالث

الوجه واليد والعين.

### بقية الصفات

الأول والآخر، لماذا جاءت معطوفة - ليس كمثله شيء - القيوم - الأحد - القدرة - الإرادة - العلم - الحياة - السمع والبصر - الكلم - الاستواء - العلو والفوقية - المعية - الجيء والإتيان والحب والرضا -



إن الله واجب الوجود الذي نطقت بوجوده الفطر الإنسانية، والآيات الكونية، ورسالات المرسلين، بل من الوجود الإلهي يستمد كل وجوده.

وهذه الصفة الأولى من صفاته العلى التي تفرد بها، ومنها:

الأول والآخر

قال الله تعالى:

هُوَالْأَوَٰلُوَالْآخِرُوَالظَلَاهِرُوَالْبَاطِلُ وَهُوَ حِسُلِ ثَنْنَى عَلِيكُمُ (')

كُلُّنَىٰ هِمَالِكَ إِلَا وَجُهَةً لِمُاكِثُ مُولِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١)

كُلُّمَنْ عَلَيْهَا فَانِ @ وَيَنْبَقَ وَجْهُ رَيْكَ ذَوْ الْجَلَالِ وَٱلْإِحْرَامِ (")

فالأولية دالة على أزليته وأنه لا شيء قبله. والآخرية دالة على أبديته وأنه لا شيء بعده. والظاهرية دالة على عظمته وأنه لا شيء فوفه.

<sup>(</sup>١) الحديد: ٣.

<sup>(</sup>٢) القصص: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) الرحمن: ٢٦ - ٢٧.

والباطنية دالة على معيته وأنه لا شيء دونه.

أحاطت أوليته وآخريته بالزمان كله، فلا أول لوجوده، إذ لم يسبقه عدم، كما لا آخر لوجوده فلا يلحقه - سبحانه - فناء.

وأحاطت ظاهريته وباطنيته بالمكان كله، فهو سبحانه محيط بكل ظاهر وباطن، كما أنه محيط بالأوائل والأواخر.

وتدل الآيتان الأخيرتان على أنه - سبحانه - الدائم الباقي الذي تقوت الخلائق ولا يموت، فكل الذوات فانية زائلة إلا ذاته تعالى.

وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« أصدق كلمة قالها لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل.

لماذا جاءت هذه الأسهاء الأربعة معطوفة؟

الأصل في ذكر صفات الله الذاتية تجريدها من العطف كما في الكتاب: العزيز العلي - السميع البصير - الغفور الرحيم.

يجيب، عن هذا ابن القيم فيقول:

(١) أتى بحرف العطف الدال على التغاير بين المعطوفات إيذاناً بأن هذه المعانى مع تباينها فهي ثابتة للموصوف بها.

(٢) لأن في العطف مزيد تقرير وتوكيد، لا يحصل بدونه، يدرأ به توهم الإنكار لاجتاع هذه المقابلات في موصوف واحد...

فقطع هذا الوهم بحرف العطف الدال على أن الموصوف بالأولية هو

الموصوف بالآخرية، فكأنه قيل: هو الأول، وهو الآخر، وهو الظاهر، وهو الباطن لا سواه. (١)

#### ليس كمثله شيء

قال الله تعالى:

# لَيْسَكِينْ إِهِ شَيْ وَهُوَ السَّكِيمُ ٱلْحِينُ (١)

## وَلَوْكُرُ لِلَّهُ إِنَّهُ وَلَوْكُ الْحَدُ الْ

نفى القرآن في الآيتين عن الله عز وجل مشابهته لخلقه، ومماثلته لغيره، فليس له مماثل ولا مكافىء، فالخالق غير المخلوق

« ومماثلة غير الله له في بعض الصفات إنما هي من حيث التسمية لا من حيث الحقيقة، فإذا قيل: إن فلاناً عالم، حي، قادر...

فهو من حيث الظاهر فقط، ومع ذلك فإن وجود العلم والحياة والقدرة في الله كاملة غاية الكمال، ووجودها في الأفراد ناقصة غاية النقص بالإضافة إلى الله جل شأنه »(1)

<sup>(</sup>۱) بدائع الفوائد جــ ۱ ص ۱۹۰.

<sup>(</sup>۲) الشورى: ۱۱.

<sup>(</sup>٣) الإخلاص: ٤.

<sup>(</sup>٤) العقائد الإسلامية ص ٥٧

# وَلِيَوَالْنَكُلُ آلْأَعْلَ وَهُوَ ٱلْكَنْ يِثُرُ ٱلْحَكِيمُ (')

أين المخلوق من الخالق سبحانه؟
الله هو الباقي والناس إلى فناء.
الله هو الغني والناس إليه فقراء.
الله هو القوي والناس أمامه ضعفاء.
الله هو العزيز والناس له أذلاء.

#### القيوم

قال الله تعالى:

اللهُ لاَ إِلَى اللهُ مَثَّ الْحَتْ الْفَتُومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِئَةٌ وَلَا نَوَمُّ لَهُ مَا فَاللهُ لاَ الْحَدُهُ سِئَةٌ وَلَا نَوَمُّ لَهُ مَا فِي اللّهُ مَا فِي الْمُرْفِقِ مَن اللّهُ اللّهِ مَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُن اللّهُ اللّهُ وَمُن اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ الللّ

يَنْ أَيْكَ الْكُ الْمُ الْمُنْ عُزِلْفُ عُرَّاءُ إِلَى لَدُّ هُ وَالْعُدُهُ وَالْعَيْنَ الْمُنْ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا ا

<sup>(</sup>١) النحل: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) فاطر: ١٥.

تتضمن الآية الأولى عشراً من قواعد التصور الإسلامي الكلية إنها تلك:

- ١ الله المنفرد بالإلهية لا مجال فيها لأي انحراف أو لبس.
- الله الحي القائم بنفسه ، القيم لغيره ، فهم مفتقرون إليه ، وهو عنهم غني .
- ٣ الله شهيد على كل شيء، لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه.
  - ٤ الله مالك الكون كله ملكية شاملة مطلقة، فالجميع عبيده.
- ٥ الله صاحب الجلال والرهبة لا يجرؤ أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنه.
- ٦ الله صاحب العلم الشامل بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها.
- ٧ الله الذي علم الإنسان فلا يطلع أحد على شيء من علمه إلا بما
  - ٨ الله وسع كرسيه السموات والأرض كما أراد، وكيف شاء.
- ٩ الله لا يثقل عليه حفظ السموات والأرض ومن فيهما ومن بينهما.
  - ١٠ الله المتفرد سبحانه بالعلو، المتفرد سبحانه بالعظمة.

#### كما تقرر الآية الثانية:

أن الله هو الغني والناس إليه فقراء

فالله سبحانه وتعالى قائم بذاته، مستغن عن جميع خلقه، به قامت الموجودات كلها، فهي فقيرة إليه فقراً ذاتياً بحيث لا تستغني عنه لحظة.

هو وحده مدبر أمرها ، يمدها بما تحتاج إليه في بقائها ، وفي بلوغ الكمال الذي قدر لها .

#### الأحد

لقد احتفى القرآن الكريم بهذه الصفة، فحشد كثيراً من آياته لإثبات وحدانية الله ونفي الشريك عنه وهذه ثلاث مجموعات كل منها ناطقة بأنه الأحد، شاهدة على أنه لا شريك له.

المجموعة الأولى قال الله تعالى:

## قُلْهُوَاللّهُ أَحَدُ (١)

هُوَاللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْفَهَّارُ (\*)

وَإِلَنْهُ كُمْ إِلَٰ \* وَحِدٌ لَآ إِلَنَهُ إِلَا هُوَ الرَّمْنُ الْرَجْدُ (\*)

إِنَّ فِ حَسَلْقِ الشَّمَا رَبِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ الْبَلِ وَالْبَارِ وَالْمُلْكِ الْقِي إِنَّ فِي خَسَلْقِ الْمَالِدِ وَالْمُلْكِ الْمَالِدِ وَالْمُلْكِ الْمَالِدِ مِنْ الْسَلَادِ مِنْ الْسَلَادِ مِنْ مَلَادِ مَلَا الْمَالِدِ مِنْ الْسَلَادِ مِنْ مَلَادِ مَلَا الْمُنْ مِنْ الْسَلَادِ مِنْ مَلَادِ مَلَا الْمُنْكِدِ اللهِ مَنْ الْمُنْ مِنْ الْسَلَادِ مِنْ مَلَادِ مَلَا اللهِ اللهِ مَنْ السَلَادِ مِنْ مُنْ السَلَادِ مِنْ مُنْ السَلَادِ مَالْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الله

<sup>(</sup>١) الإخلاص: ١

<sup>(</sup>٢) الزمر: ٤

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٦٣

# الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِ ذَانَتَ وَفَصْرِ بِهِ الرَّيْحِ وَالتَسَعَابِ الْمُنْتَخِ بَنِي المَسْتَعَ وَالتَسَعَابِ الْمُنْتَخِ بَيْنَ السَّمَّاءِ وَالْأَرْضِ لَأَيْتِ لِفَوْعِ يَعْفِلُونَ (١)

تقرر الآيات هذه الحقائق:

- وحدانية الله في ذاته وصفاته وأفعاله

فليست ذاته مركبة من أجزاء وليس له شريك.

وليس لأحد صفة تشبه صفة من صفاته.

وليس لأحد فعل من أفعاله.

- نفي الشريك والقسيم والشبيه

- إقامة الدليل على ذلك بأمور ثمانية هي أعظم خلق الله. إنها تلك:

- خلق السموات والأرض

- اختلاف الليل والنهار

- الفلك الجارية في البحر

- المطر النازل من السماء

- إحياء الأرض

- الدواب المبثوثة عليها

- تصريف الرياح

- تسخير السحاب

(١) البقرة: ١٦٤

في هذه الأنواع الثانية ﴿آيات لقوم يعقلون﴾.

دلالات عظيمة على وحدانية الله لمن ينظر ببصره، ويتفكر بعقله وإنما جمع (آيات) لأن في كل واحد من هذه الأنواع آيات كثيرة تدل على أن لها خالقاً مدبراً مختاراً.

أيتهيأ هذا أو بعضه لأحد من الآلهة التي تعلق بها الكفار؟

# مَنْنَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الْإِينَ مِن دُويْرِ"

إن هذا مدعاة للعحب والإنكار:

# أَفَنَ مَخَلُقُ كَمَن لَا يَغَلُقُ أَفَلَا لَذَكَرُونَ

الجموعة الثانية

قال الله تعالى:

وَفَالَ اللّهُ لَا نَغَيْدُوا لِلْهَايْنِ الْنَايْنَ إِنَّى الْمُو اللّهُ وَلِيدٌ فَايِنَى فَازْهَبُونِ ﴿ وَلَهُ وَ مَا فِي السَّمَوَ بِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِينُ وَاصِبُ أَفَعَنْ رَاللّهِ تَتَعَوْنَ ﴿ وَمَا بِكُم مِن نَفِسَة فِرَبِ اللّهُ مُندً إِذَا مَسَكُمُ الشّرُ فَإِلَيْهِ مَجْوَرُونَ ﴿ " )

تقرر هذه الآيات:

- النهي عن اتخاذ الشركاء والأنداد.

<sup>(</sup>١) لقيان: ١١

<sup>(</sup>٢) النحل: ١٧

<sup>(</sup>٣) النحل: ٥١ - ٥٣

- اختصاص الله بالإلهية والرهبة والملك والدين والانعام والدعاء.
- شهادة الفطر البشرية بذلك حين يصهرها الضر، وينفض عنها ظلمات الشرك.

« وفائدة وصف (إلّهين) باثنين هي أن يعلم أن النهي راجع إلى التعدد لا إلى الجنسية.

وفائدة وصف (إله) بواحد هي دفع توهم أن المراد إثبات الإلهية دون الواحدية، لأن الإلهية له سبحانه مسلمة في نفسها، وإنما خلاف المشركين في الواحدية »(١).

ولذا أعلن مشركوا مكة عجبهم حين دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله الواحد وقالوا:

# أَجَعَلُ الْآلِمَةُ فَإِلْكُا وَاحِكًا إِنَّ هَٰذَا لَنَتَى كُجُمَا لِهُ (''

المجموعة الثالثة:

قال الله تعالى:

آَمُ ٱفَخَدْنُوا الهَدَّ مِن ٱلْأَرْضِ هُو بُنفِ رُون ﴿ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) فتح البيان ص ٢٦٥

<sup>(</sup>۲) ص: ٥

مِّيَ وَذِ حَرُمَنَ قَبْلِيَّ الْمَا الْمَعْدُونِ الْمَعْدُونِ الْحَقَ فَهُمْ مُغْمِضُونَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ تَسُولٍ لِلَا نُوحِ الْكِنُو أَنَهُ وَلَا إِلَهُ لِلَاّ أَنَا اللهُ لِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ '' فَأَعْبُدُونِ ''

مَا أَغَذَ اللّهُ يُمِنُ وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ لِلَهِ إِذَا لَذَهَبَ كُلُوالَمْ بِمَا خَلَقَ وَلَمَ لَا بَعْضُهُمْ مَا أَغَذَ اللّهِ بِمِنْ اللّهِ عَمَا يَصِيفُونَ (٢)

عُللَّوْكَانَ مَعَهُ وَ اللَّهُ كُمَا يَقُولُونَ إِذًا لَآبُنَعَوْا إِلَاذِي الْعَسُرِيْنَ سَبِيلًا ﴿ سُبْعَلَهُ وَتَعَلَّاعَتَا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَيْرَا (٣)

هذه الآيات تقرر:

- الإنكار على هؤلاء آلذين اتخذوا من دون الله آلهة عاجزة ونفي الشم كاء عنه.

- بطلان تعدد الآلهة بالدليل الكوني:

لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا

إذاً لذهب كل إله بما خلق

إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٢١ - ٢٥

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: ٩١

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٢٢ - ٣٤

ذلك لأن المشاركة في الألوهية تؤدي إلى:
انفراد كل إلّه بما خلق
محاولة فرض نفوذه على غيره
اضطراب الكون وفساده
- تنزهه وتعاليه عن كل ما يأفكون
سبحان الله عما يصفون
سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً
الله عما يالله بالدليل النقلي
الكتب كلها ناطقة بالتوحيد
ورسل الله جمعهم داعون إليه

- أمرهم بعبادة الله بعد أن قامت عليهم حجة الله عقلاً ونقلاً وإذا تقرر عدم إمكان المشاركة والتعدد في إلهية الكون وأنه لا يقوم به إلا واحد تعين أن يكون هذا الواحد هو الله سبحانه الختص بعلم ما غاب وما شوهد، وأنه لا يسأل عما يفعل، والكل مسئول أمامه عما يعمل.

وهذا دليل على نفي الولد أيضاً ، لأن الولد ينازع أباه في ملكه . « فلو تعددت الذوات لتعددت الإرادات، وتعددت تبعاً لذلك النواميس، واستقل كل منهم بما خلق يصرفه حسب ناموسه الخاص، وعلا بعضهم على بعض، بغلبة سيطرته، وفرض نفوذه، وانعدمت الوحدة التي تنسق الجهاز الكونى كله، ووقع الاضطراب والفساد.

وكل هذه الصور لا وجود لها في الكون الذي نشهد وحدة تكوينه بوحدة خالقه، ونشهد وحدة ناموسه بوحدة مدبره وكل جزء فيه وكل شيء يبدو متناسقاً فلا تصادم ولا تنازع ولا اضطراب »(۱).

ومن ثم حين سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينسب لهم ربه جاء البيان الإلهى في أربع آيات جامعة.

#### الله أحَدُ

دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. كما دلت على تفرده بالعظمة والجلال والمجد والكبرياء ولذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل.

#### أمَّدُ الْحَبَّدُ

فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله (۲):
السيد الذي قد كمل في سؤدده
الشريف الذي قد كمل في شرفه
العظيم الذي قد كمل في عظمته
الحليم الذي قد كمل في حلمه
الغني الذي قد كمل في غناه
الجبار الذي قد كمل في جبروته
العليم الذي قد كمل في علمه
الحكيم الذي قد كمل في علمه

فهو الله الذي قد كمل في كل أنواع الشرف والسؤدد، هذه صفته لا تنبغي إلا له.

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ص ٣٣٧٣

<sup>(</sup>٢) بدائع الفوائد جـ ١ ص ١٦٨

وقد فسر الصمد بأنه الذي تصمد إليه الخليفة كلها، وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها.

فإثبات الأحدية لله تتضمن نفى المشاركة والمماثلة

وإثبات الصمدية لله بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى.

وهذا توحيد الإثبات.

## لِمُكِلِدُوكُمْ يُولَدُ

أي لم يتفرع عنه شيء، ولم يتفرع هو عن شيء

## وَإِنِّكُ لِلْهُ إِلْهُ وَالْحَدْ

أي ليس له مكافىء ولا ماثل

وهذا توحيد التنزيه

ولهذا سميت السورة سورة الإخلاص، لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية.

وثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن(١)

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه:

<sup>(</sup>١) تأويل ذلك: أن القرآن اشتمل على ثلاثة » مقاصد أساسية:

أولها: الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق.

ثانيها: القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل مع أمهم وأحوال الوعد والوعيد والثواب والعقاب.

ثالثها: ما يجب على العباد من معرفة اسماء الله وصفاته.

«أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم، وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن »

القدرة

قال الله تعالى:

قُلِ ٱللَّهُ مَ سَلِكَ ٱلْمُلْكِ ثُوْقِ ٱلْمُلْكَ مَنَ نَشَاءُ وَتَعْزِعُ ٱلْمُلْكَ مِنَ نَشَاءُ وَتَعْزِعُ ٱلْمُلْكَ مِنَ مَشَاءُ مِسَدِكَ ٱلْحَيْرُ إِنَكَ عَلَى حَيْلِ مَنَ مَشَاءُ وَتُعْزُمُ مَن مَشَاءُ مِسَدِكَ ٱلْحَيْرُ إِنَكَ عَلَى حَيْلِ مَنْ مَثَنَاءُ وَتُعْزُمُ الْمَثَارَ فِي ٱلْمَثَلِ وَتَعْرِجُ ٱلْمَثَارَ فِي ٱلْمَثَلِ وَتَعْرِجُ ٱلْمَثَارَ فِي ٱلْمَثَلِ وَتَعْرِجُ ٱلْمَثَارَ فِي ٱلْمَثَلِ وَمَعْرُجُ ٱلْمَثَالَ مِن ٱلْمُثَارِقُ مِن اللَّهِ وَالْمُؤْفُ مَن اللَّهُ الْمُثَارَ فِي ٱلْمَثَابِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

- (١) الله هو المالك الواحد للكون، المهيمن عليه، القابض على ناصيته.
- (٢) الله هو المتصرف فيه يملّك من يشاء ما يشاء، ويسترد ما يشاء ممن يشاء، فكل ما في أيدي الناس عوار مستردة.

وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بـد يوماً أن ترد الودائع

- (٣) الله هو المعز لمن يشاء، وهو المذل لمن يشاء، لا معقب لحكمه.
  - (٤) الله يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل.

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۲۲ - ۲۷

«وسواء أكان المعنى أخذ هذا من ذاك، وأخذ ذاك من هذا عند دورة الفصول، أو كان هو دخول هذا في هذا عند دبيب الظلمة ودبيب الضياء في الإمساء والإصباح، فإن القلب يكاد يبصر قدرة الله الباهرة، وهي تحرك الأفلاك، وتلف هذه الكرة المعتمة أمام تلك الكرة المضيئة، وتقلب مواضع الظلمة ومواضع الضياء... شيئاً فشيئاً يتسرب غبش الليل إلى وضاءة النهار، وشيئاً فشيئاً يتنفس الصبح في غيابة الظلام، وشيئاً فشيئاً يطول الليل وهو يأكل من النهار في مقدم الشتاء، وشيئاً فشيئاً يطول النهار وهو يسحب من الليل في مقدم الصيف »(۱).

(٥) الله يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي.

كالحيوان من النطف والنطف منه، والبيض من الطير وعكسه، وقيل:

إخراج المؤمن من الكافر وبالعكس. قال القفال: والكلمة محتملة للكل، أما الكفر والإيمان فقال تعالى: أَوَمَن كَانَمَيْتًا فَأَحْيَتُ (٢) يريد كان كافراً فهديناه، فجعل الموت كفراً، والحياة إيماناً. وسمى إخراج النبات من الأرض إحياء، وجعلها قبل ذلك ميتة، فقال:

# بُغْيَّ لْأَرْضَ بَعِنْدُ مَوْنِهَا (٣)

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ص ٣٨٤

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٢٢

<sup>(</sup>٣) الروم: ٥٠

# وقال: فَسَقْنَكُهُ إِلَى بَكَدِمَيْنِ فَأَخَبَيْنَ اِيدِ ٱلْأَرْضَ بَعُدُمُونَهَا (١) وقال: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَ تَا فَأَخْيَ كُنْ أَمْوَ مَا فَأَخْيَ كُمْ أَمْدَ كُينَكُمْ وقال: وَمُنْ يَكُيْدُ (٢)

حركة مستمرة في كيان الكون كله ، ودورة دائبة في كل لحظة إنها قدرة الله الخلاقة.

(٦) الله بيده الخير كله، والأرزاق جميعها.

«وذكر الخير دون الشر لماذا؟

« قال القاضي: لأن كل شر من حيث كونه من قضائه سبحانه هو متضمن للخير. فأفعاله كلها خير.

قال البغوي: إنه حذف كما حذف في قوله: (سرابيل تقيم الحر) وأصله ببدك الخير والشر.

وقيل: خص الخير بالذكر لأن المقام مقام دعاء »(٣).

(٧) الله له المشيئة المطلقة، والقدرة المطلقة، فلا يعجزه شيء، ولا يفوته شيء.

<sup>(</sup>١) فاطر: ٩

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢٨ محاسن التأويل ص ٨٢٠.

<sup>(</sup>٣) فتح البيان مجلد ٢ ص ٣٧.

وحين زعم اليهود أن الله خلق الخلق ثم استراح، رد عليهم زعمهم الفاسد بقوله:

# وَلَقَدْ خَلَقْتَ ٱلسَّمَا وَيَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ إِنِي سِتَهِ آيَامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لَعُوبٍ (١)

فقدرته تعالى صالحة لإيجاد كل شيء ممكن وإعدامه. وما في الكون من بديع صنع الله، ودقة إتقانه، وما يجري من شئون في كل لحظة قائم بقدرته الباهرة التي سجد أمامها من العلماء من شرح الله صدره، وأنار بصيرته، وتبين له الحق فاتبعه.

الإرادة

قال الله تعالى:

فَعَالٌ لِلَّا يُرِيدُ (٢)

إَنَّ ٱللَّهُ يَعْمُ لُكُ مَا يُرِيدُ (")

إِنَّمَا قُولُنَّا لِثُنِّيءِ إِنَّا أَرَدْ نَدْ أَنْ نَقُولَ لَذَكُنْ فَيَكُونُ (١)

<sup>(</sup>۱) ق: ۳۸

<sup>(</sup>٢) البروج: ١٦

<sup>(</sup>٣) الحج: ١٤

<sup>(</sup>٤) النحل: ٤٠

# وَرَبُكِ يَغِلُنُ مَا بَنَكَ أَنْ وَيَغِنَا لِلْمَاكَ اللَّهُ ٱلْخِيرَةُ (''

الله يخلق كل شيء، وإليه مرد كل شيء، الأمور كلها بيده، ومرجعها إليه وحده، ولا يملك أحد أن يقترح عليه، أو يزيد، أو ينقص في خلقه شيئاً. فهو سبحانه مطلق الإرادة، مطلق المشيئة، مطلق الاختيار.

وكيف يكون الواحد القهار ذو القوة المتين؟ ألا يختار ما يشاء؟ ألا يفعل ما يريد؟ ومن ذا الذي يملك الاختيار معه لنفسه أو لغيره؟ لا أحد!

قيل لعلي كرم الله وجهه: إن ههنا رجلاً يتكلم في المشيئة فقال على: يا عبد الله خلقك الله كما يشاء أو كما شئت؟ قال الرجل: بل كما شاء.

قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟

قال: بل إذا شاء.

قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟

قال: بل إذا شاء.

قال: فيدخلك حيث شئت أو حيث شاء؟

قال: بل حيث يشاء (٢).

إنها مشيئة الله المطلقة.

<sup>(</sup>١) القصص: ٦٨

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير ص ۲۲۲

# وَمَن بَينِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُصَحِيمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُمَا يَكُنَّهُ (')

سبحانه وتعالى ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، إذا أراد شيئاً فإنما يأمر به مرة واحدة فيكون كما يشاء.

# وَمَا أَمْرُنَا إِلاَّ وَحِدُهُ كُلَخٍ بِٱلْبَصَرِ

يأمر به مرة فإذا هو كائن:

إذا ما أراد الله أمراً فإنما يقول لــه كن قولــة فيكون

فهو سبحانه مريد لجميع المكنات تخصصها إرادته بالمقدار المحدد والزمن المعين، والجهة المخصوصة دون غيرها، فلا إرادة إلا إرادته، ولا اختيار إلا اختياره.

العام

قال الله تعالى:

يَعْكُمُ مَا فِي اَلْسَكُمُوْكِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعِيمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱلْكَهُ عَلِيكُمْ بِنَاتِ الصِّدُ وَلِ<sup>(٢)</sup>

(١) الحج: ١٨

(٣) القمر: ٥٠

(٣) التغابن: ٤

# هُوَ اللَّهُ الذِّي لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ عَالِمُ الْعَنْبِ وَالشَّهَ لَدَّ هُوَ الرَّهُ فَأَ الرَّهُ فَأَ الرَّحُنُ الْحَيْمُ "

# وَأَسِرُواْ قَوْلِكُمْ أَوِاجْهَرُواْ يِدِّة إِنَّهُ عَلِيْعُ مِذَا بِنَالَصَّهُ دُورِ الْآلِاجُكُمُ مُزْخَلَقُ وَهُوَ الْكَطِيفُ الْخِيرُ (')

تصور الآيات العلم الإلهي الشامل، يحيط بكل ما في السموات وما في الأرض، يحيط با يجري في السر، وما يدور في العلانية، يحيط بكل ما غاب وبكل ما شوهد.

روي أن مشركي مكة كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره جبريل بما قالوا فيه، ونالوا منه.

فقالوا فيما بينهم: أسروا قومكم لئلا يسمع إله محمد - صلى الله عليه وسلم - فنزلت ﴿وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَو ٱجْهَرُوا به ﴾ . . . الآية .

لأنه يستوي في علم الله إسراركم وجهركم، بل إن علم الله يحيط بما هو أخفى من ذلك.

إنه عليم بما يخالج الضمائر، وما تحتفظ من نوايا قبل أن تترجم عنها الألسنة. عليم بها لأنه الذي خلق هذه النوايا، وخلق الصدور التي تحملها.

وكيف يعزب عنه شيء وهو خالق كل شيء؟

ألا يعلم من خلق؟

بلى إنه بها علم؟

<sup>(</sup>١) الحشر: ٢٣

<sup>(</sup>٢) اللك: ١٣ - ١٤

وهو اللطيف الخبير العالم بدقائق الأشياء وحقائقها وتفاصيلها وجزئياتها.

هذا إبراهيم - عليه السلام - حين جاءه قومه ليخوفوه آلهتهم التي تنكر لها أن تنزل به سوءاً، أعلن أنه يكل حمايته ورعايته إلى مشيئة الله الطليقة، وعلم الله الشامل.

# قال: وَلَا أَخَافُ مَا ثُنْكِرُونَ بِهِ عَلِا أَنَ بَنَاآءَ رَبِي ثَنَا أُوسِعَ رَبِّ كُلَّ شَيْءِ عِلَا ''

هذا موسى - عليه السلام - حين أحرق إلّه السامري أعلن حقيقة الإله الحق،

# قال: إِنَّمَا إِلْمُنْكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوالِمُ عَلَيْكُمْ عَلَّاكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُ عَلَيْكُمْ عَلّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ ع

هؤلاء ملائكة الله حين أرادوا الدعاء للتائبين.

## قالوا: رَبُّنَا وَسِعْتَكُلِّ شَيْ يَزْمُكُ وَعَلْكًا (٢)

فعلم الله صفة كاشفة لما كان وما هو كائن وما سيكون، فلا يخرج شيء عن علمه.

قال أبو البقاء: إن ما يسع الشيء فقد أحاط به.

فالعلم الإلهي محيط بكل شيء، مطلع على كل شيء تلك حقيقة إيمانية

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٨٠

<sup>(</sup>۲) طه: ۹۸

<sup>(</sup>٣) غافر: ٧

لها أثرها في مشاعر المسلم واتجاهاته، وأدبه مع ربه وسلوكه وأخلاقه.

الحياة

قال الله تعالى:

وَنُوَكُ لُعَلَىٰ الْحِيْ الَّذِي لَا يَمُونُ ثُ

هُوَالْحَيْلَآ إِلَّهُ إِلَّاهُو فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلذِينَ (''

وعَنْ الْوَبُوهُ لِلْيَ الْفَيْوَمِ الْمَ الْفَيْوَمِ

تثبت هذه الآيات أن الله حي حياة لا يلحقها عدم، ولا يتعقبها موت وكل ما عدا الله ميت تفارقه الحياة، فهم كهلال يجور، وضياء يزول.

وما المرء إلا كالهللال وضوئه

يحور رماداً بعد إذ هو ساطع

أما الله سبحانه فهو الحي الذي له كمال الحياة، وكمال الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات الكمالية اللازمة للحي.

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٨٨

<sup>(</sup>٢) غافر: ٦٥

<sup>(</sup>٣) طه: ١١١

إنها حياة حقيقية لا يوصف بها إلا الإله الأحد، تصحح له سبحانه الاتصاف بالقدرة والإرادة والعلم وغيرها

حياة ذاتية لم تأت من مصدر آخر.

حياة أزلية أبدية لا تبدأ من مبدأ ولا تنتهى بنهاية.

حياة مطلقة من كل قيد فلا شبيه له في حياته كما لا شبيه له في أية صفة من صفاته تعالى.

فمن أحق بالتوكل عليه سواه؟ وهو الحي الذي لا يموت.

قال بعض الصالحين: لا يصح لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق.

من أحق بالخضوع له غيره؟ وهو الحي القيوم.

قال ابن عباس وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت. القيوم الذي لا ينام وهو قيم كل شيء يدبره ويحفظه.

فالاسم الأول تضمن جميع صفات الذات.

والاسم الثاني تضمن جميع صفات الكمال الفعلية.

ولهذا قيل: إن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعى به أجاب.

ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله:

« يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ، أصلح لي شأني كله ، ولا تكلني إلى نفسى طرفة عين ».

السمع والبصر

قال الله تعالى:

لَّنَدْ سَيَعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ فَيَفِيرٌ وَلَحْتُنُ أَغِيبًا ۗ (''

قَدْسَمِعَ اللهُ قَوْلَ الْنِي تُجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِمَ اللهُ اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَكَاوُرَكُمَ أَإِنَّ اللهَ سَمِعَ اللهُ يَسْمَعُ تَكَاوُرَكُمُ أَإِنَّ اللهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ (٢)

اذَهَبَ إِلَىٰ فِنِهَ وَكَ إِنَّهُ مَلَغَى اللَّهُ وَلَا لَهُ وَكَ لَيْنَا لَمُسَلَّمُ بَنَا اَخَدُ أَوْ يَخْلَى الْمَا لَا يَخْلُقُ الْمَا اللَّهُ مَا لَا يَخْلُقُ اللَّهُ مَا لَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّ

تثبت هذه الآيات لله سمعاً وبصراً.

فقد سمع قول طائفة من اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء تعالى الله عن ذلك القول الشنيع علواً كبيراً وكان وعيد الله:

سَنَكُتُ مَا فَالْوُلْ

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۸۱

<sup>(</sup>٢) المجادلة: ١

<sup>(</sup>٣) طه: ٣٤ - ٢٤

سمع قول التي تجادل في زوجها.

ثبت في الصحيح عن عروة قال: قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خُولة بنت ثعلبة، ويخفى عليَّ بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول:

يا رسول الله، أبلى شبابي، ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني، وانقطع ولدي، ظاهر مني (۱)، اللهم إني أشكو إليك، قال: فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام، بهذه الآيات – قد سمع الله...»

سمع قول موسى وهرون حين أمرهما بالذهاب إلى فرعون:

# غَالَا رَبَّنَا إِنْنَا غَافُاًن يَغْرُطُ عَلَيْنَا أَوْإَن يَعُلُّ غَلْ"

# فقال لهما: لَا تَعْنَا فَأَ إِنِّي مَعَكُمّاً أَشَمَعُ وَأَرَى (١)

قال ابن عباس: أسمع دعاءكما فأجيبه، وأرى ما يراد بكما فأمنعه، فلست، بغافل عنكما.

وسمع سبحانه قول زكريا عليه السلام:

عَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِّيَةً طَيِبَةً <sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) زوجها أوس بن الصامت قال لها: أنت على كظهر أمي.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عباس يعجل ويبادر بعقوبتنا.

<sup>(</sup>٣) طه: 20

<sup>(</sup>٤) طه: ٤٦

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ٣٨

فأرسل الله إليه ملائكته تحمل البشرى: أَنَّ أَلِلَهُ يَبَيِّرُكَ بِيَعْنِي (١)

وبكَّت سبحانه الذين كانوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم ظانين أن الله لا يسمعهم فقال:

# أَمْ يَغِسَبُونَ أَنَّا لَانتُ مُعْيِزُهُمْ وَنَجُولُهُم

بَلَٰي

وَرُسُكُنَ الدَّيْمِيكَ نَبُولُ

وقال إبراهيم عليه السلام في دعائه: رَبِّنَا تَقَبَّلُمِيًّا إِنَّكَ أَنْنَالْتَمِيعُ الْعَلِيمُ (")
وقال موسى عليه السلام في دعائه: كُنْ نُسَيِّعَكَ كَيْنِيرً ﴿ وَنَذْكُرُكَ

كَوْبِرًا ® إِنَّكَ كُنْ بِنَا بَعِيرًا (')

وقالت امرأة عمران في دعائها: فَمُفَتِّتُلِ مِنْجُ إِنَّكَ أَنَكَ ٱلتَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٥)

إنه طلب القبول..

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۳۹

<sup>(</sup>۲) الزخرف: ۸۰

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٧

<sup>(</sup>٤) طه: ۳۳

<sup>(</sup>ه) آل عمران: ۳۵

والرجاء في القبول متعلق بأنه سميع للدعاء، عليم بالنوايا، بصير بالضائر، وما فيها.

وهما صفتان بهما انكشاف جميع المسموعات والمرئيات انكشافاً تاماً مهما خفتت الأصوات، ومهما كثفت الأستار.

وكل منهما صفة كمال، وضدهما صفة نقص، ولهذا عاب إبراهيم معبودات أبيه فقال: كَالَبُولِمُ تَعَبُّدُ مَا لا يَسْمُ عُولًا يُبُولُمُ وَلَا يُعْنِى عَنْكَ شَيْكًا (١)

ووبخ قومه فقال في آلهتهم.

# مَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ نَدْعُونَ ﴿ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَصَنْرُونَ ('')

فالله عز وجل سميع لكن بغير أصمخة وآذان، بصير ولكن بغير حدقة وأجفان تعالى الله عن مشابهة خلقه فليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

الكلام

قال الله تعالى:

وَّكُمَّ أَلَلُهُ مُوسَى تَكُلِمَ أَللُهُ

<sup>(</sup>١) مريم: ٤٣

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٧٢ - ٧٢

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٦٤

# وَلَوْأَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَا أَقُلُكُ وَٱلْحَرْ يَكُدُهُ مِن بَعَدُو مَسْبَعَهُ أَلْحُرِ مَا لَكُودَ

وقال سبحانه في عجل بني إسرائيل توبيخاً وتقريعاً حين اتخذوه إلَّهاً:

# أَلَرْ بَكُرُوا أَنَّهُ لَا يُحْكَلِهُمْ وَلَا يَهُدِيهِمْ سَبِيلًا

# أَفَلَا يَرُونَ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَوْلًا

هذه الآيات تقرر حقائق

إنها تلك:

(١) الله سبحانه موصوف بصفة الكلام.

(٢) الله سبحانه كلم موسى بلا واسطة يؤكد ذلك ذكر المصدر.

« قال معتزلي - ينفي صفة الكلام - لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة أريد أن تقرأ (وكلم الله موسى) بنصب اسم الله، ليكون

(٢) الأعراف: ١٤٣

(٣) لقمان: ٢٧

(۱) واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار . ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً اتخذوه - إلها - وكانوا ظالمين . الأعراف: ١٤٨ يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً اتخذوه - إلها - وكانوا ظالمين . الأعراف: موسى (۲) فأخرج - السامري - عجلاً جسداً له خوار فقالوا هذا إلهم وإند موسى

فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً. طه: ٨٩

موسى هو المتكلم لا الله فقال له أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية كذا فكيف تصنع بقوله تعالى:

## وَلَنَاجَآءَ مُوسَىٰ لِيقَاتِنَا وَكَالَّهُ وَنُبِهُو

فيهت المعتزلي »

(٣) كلام الله لا ينتهي « فلو أن جميع ما في الأرض من شجر تحول أقلاماً ، وجميع ما في الأرض من بحر تحول مداداً بل إن هذا البحر أمدته سبعة أبحر كذلك ... وجلس الكتاب يسجلون كلمات الله الدائة على علمه المعبرة عن مشيئته فهاذا ؟

لقد نفدت الأقلام، ونفد المداد، نفدت الأشجار، ونفدت البحار، وكلمات الله باقية لم تنفد، ولم تأت لها نهاية، إنه المحدود »(١).

تفنى البحار ولا تضم كلامه أيحيط ما يفنى بما لا ينفد

- (٤) الاستدلال على عدم ألوهية العجل بنفي الكلام عنه ونفي رجوع القول منه.
- (٥) الوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص ويتم كلام الله للبشر بواحدة من ثلاث:
  - وحياً يلقى في النفس مباشرة فتعرف أنه من الله.

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ص ٢٧٩٥.

- أو من وراء حجاب كما كلم الله موسى.
  - أو يرسل رسولاً وهو الملك.

#### قال تعالى:

# وَمَاكَانَ لِبَشَي أَن يُكَلِّهُ اللهُ إِلاَوَجُهَا أَوْمِن وَرَآيِ حِجَابِ أَوْمُ لِكَرَسُولًا فَيْمُ لِلْكَرَسُولُا فَيُحِالِ وَمُراكِلُ اللهُ اللهُ

«وإذا كان الله سبحانه قد كلم موسى تكلياً فهو لون من الوحي، لا يعرف أحد كيف كان يتم لأن القرآن – وهو المصدر الوحيد الصحيح الذي لا يرقى إليه الشك إلى صحته لا يفصل لنا في ذلك شيئاً فلا نعلم إلا أنه كان كلاماً ولكن ما طبيعته? كيف تم؟ بأية حاسة أو قوة كان موسى يتلقاه؟

كل ذلك غيب من الغيب لم يحدثنا القرآن عنه، وليس وراء القرآن - في هذا الباب - إلا أساطير لا تستند إلى برهان »(٢).

فكلام الله صفة قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته فهو لم يزل ولا يزال متكلماً إذا شاء.

« بيد أننا نجزم أن الكلام الإلهي ليس ألفاظاً تصنعها الشفتان واللسان وتضبطها الرئتان والحنجرة والأسنان، فذلك شأن الإنسان لا وصف الرحمن »(٣).

<sup>(</sup>۱) الشورى: ۵۱

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٨٠٥.

<sup>(</sup>٣) عقيدة المسلم ص ١٠١.

#### الاستواء

قال الله تعالى:

‹› ٱلَّخَهٰنُ عَلَىٱلْعَرْشِ ٱسْتُوكِي

وَاللَّهُ هُوَالْغَيْنِي الْمِيرِدُ

٠) ٱلّاۤإِنَّةُ بِكُلِّ شَيْ مِيْجِيسِطُ

تقرر الآيات حقائق هي:

- (١) أن لله تعالى عرشاً، وأنه سبحانه مستو عليه.
- (٢) أن الله غني عن كل مخلوقاته، فليس مفتقراً للعرش، ولا في حاجة إلىه.
- (٣) أن الله محيط بكل شيء ومنها العرش فهو محيط بالعرش، والعرش غير محيط به.

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر الله به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه، بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه.

روى أبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس،

<sup>(</sup>١) طه: ٥

<sup>(</sup>۲) فاطر: ۱۵

<sup>(</sup>٣) فصلت: ٥٤

فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى﴾ كيف استوى؟

فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرخصاء: ثم قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعاً، فأمر به أن يخرج ».

وقد خلق الله العرش لاستوائه عليه، لا لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته.

وكون العالي فوقاً للسافل لا يلزم أن يكون السافل حاوياً للعالي محيطاً به حائلاً له، ولا أن يكون الأعلى مفتقراً إليه.

أنظر إلى الساء كيف هي فوق الأرض، وليست مفتقرة إليها، فالرب تعالى أعظم وأجل من أن يلزم من علوه ذلك. فهو سبحانه مستو على العرش.

مع حمله بقدرته للعرش وحملته.

مع غناه عن العرش وفقر العرش إليه.

مع إحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به.

« وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك ، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

وإنما المراد إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته، وأنها بالنسبة إلى عظمته كخردلة كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا

كخردلة في يد أحدكم »(١).

ولله المثل الأعلى ، ليس كمثله شيء.

### يقول ابن القيم:

« واستواؤه ، وعلوه على عرشه سلام (۲) من أن يكون محتاجاً إلى ما يحمله أو يستوي عليه ، بل العرش محتاج إليه وحملته محتاجون إليه ، فهو الغني عن العرش وعن حملته وعن كل ما سواه .

فهو استواء وعلو لا يشوبه حصر، ولا حاجة إلى عرش ولا غيره ولا إحاطة شيء به سبحانه وتعالى، بل كان سبحانه ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه، وهو الغني الحميد، بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره من غير حاجة إلى عرش ولا غيره بوجه ما "(").

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية بتصرف ص ١٩٢

<sup>(</sup>٣) السلام اسم من أسمائه تعالى فهو سبحانه:

سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم.

سلام في صفاته من كل عيب ونقص.

سلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة. وإذا نظرت إلى أفراد صفاته كما له وجدت كل صفة سلاماً مما يضاد كمالهما فحياته سلام من الموت والسنة والنوم وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب...

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد ح ٢ ص ١٣٦.

### العلو والفوقية

قال الله تعالى:

) وَهُ وَ ٱلْمُسَالِيُ ٱلْعَظِيمُهِ

إليه يضعد المسكيم الطيب كالعكل لقبلخ رفعه

، يَخَـافُونَ رَبَّهُــُــم مِّن فَوَفِهِمِّهُ

تثبت هذه الآيات صفة العلو والفوقية لله عز وجل، فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه.

علو الذات: كونه فوق جميع المخلوقات مستوياً على خلقه.

علو القدر: فله من كل صفات الكمال أعلاها.

علو القهر: فهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير!(١)

يصعد إليه سبحانه الطيب من القول، ويرفع إليه الصالح من العمل.

« وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصاً ، ولا يوجب محذوراً ، ولا يخالف كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلاً فكيف إذا

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٥

<sup>(</sup>۲) فاطر: ۱۰

<sup>(</sup>٣) النحل: ٥٠

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين ج ١ ص ٣١.

كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك؛ فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة، والفطر المستقيمة، والنصوص الواردة المتنوعة الحكمة على علو الله على خلقه، وكونه فوق عباده؟ »(١).

### المعية

قال الله تعالى:

ٱلرَّرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِالسَّمُوَانِ وَمَا فِي الْأَرْضُ مَا يَكُونُ مِن خَبُوىٰ لَلْنَهْ إِلَا هُوَ كَالِهِ مُهُمُّ وَلَا خَسَةٍ إِلاَ هُوَسَادِ سُهُمْ وَلَا أَذْ نَامِن ذَلِكَ وَلَا أَكْنُو الآهُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُرَّ يُنْبَنْهُم عِمَا عَيِمَا وُا يَوْمَ الْفِيْكَةِ إِنَّا لَلْهَ يِكُلِ شَيْمُ عِلِيمُ ('')

يَعْلَمُ مَا يَلِي فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَرْلُمُنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْنُجُ فِيهَا وَمُومَعَكُمُ الْمَا يَعْنُهُ فِي الْمَا وَمُومَعَكُمُ الْمَا يَعْنُهُ وَمُعَلِمُ الْمُنْ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْرِدُ اللَّهُ الْمُؤْرِدُ اللَّهُ اللَّ

لَا تَعَنَّانُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا (1)

- (١) شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٠٠
  - (٢) المجادلة: ٧
  - (٣) الحديد: ٤
  - (٤) التوبة: ٤٠

# إِنَّ اللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينِ (١)

إن علم الله الشامل أحاط بكل شيء في السموات وفي الأرض: ما يلج فيها من البذر والقطر والموتى وما لا حصر له ولا عد من شتى أنواع الأحياء والأشياء.

ما يخرج منها من النبات وغيره مما لا حصر له ولا عد من خلائق لا يعلمها إلا الله.

ما يقع عليها من تناجي ثلاثة أو أكثر أينا كانوا.

ما ينزل من الساء من الملائكة والأمطار والأقدار والأسرار والأشعة والشهب.

ما يعرج فيها ويصعد إليها من الأعمال والدعوات مما لا يحصيه إلا الله. هو معكم أينا كنتم. وهو معهم أينا كانوا.

وحين خاف أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة وهما في غار ثور أن يراهما من يطلبهما من قريش قال له: ﴿ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا ﴾ فأثبت القرآن لهما معية الله كما أثبتها للصابرين وأمثالهم.

فمعية الله مع كل هذا.

فما المراد بمعية الله؟

### أولاً:

نؤمن بأن الله معنا حقيقة وهو سبحانه فوق العرش حقيقة فقد جمع الله بينهما فقال سبحانه:

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٥٣

# ثُمَّ الَّذِى َ الْمَنْ َ الْسَمَنُونِ وَالْأَرْضَ فِي َ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَرْشِ بَمُكُمُ مَا يَلِي فِ الْأَرْضِ وَمَا يَغْرَجُ مِنْهَا وَمَا يَزِلْ أَرْثَ السَّمَآءِ وَمَا يَغْرُجُ فِيهَا وَمُومَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْ يُمَّ وَاللَّهُ مِمَا يَغْمَلُونَ بَصِيرُ

ثانياً:

كلمة [مع] في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم معنا.

ثالثاً:

هذه المعية تختلف أحكامها بحسب المراد، فلما قال الله: ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي اللَّهِ عَلَمُ مَا يَلِجُ فِي اللَّهِ اللهِ وَهُوَ مَعَكُمْ النَّيْمَا كُنْتُمْ ﴾ . . . إلى قوله: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ النَّيْمَا كُنْتُمْ ﴾ .

وقال: ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاَثَةٍ ﴾ ... إلى قوله: ﴿ وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ﴾

دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليهم، يعلم ما يدور بينهم، وما يجري حولهم، فإن علمه ليس لقرب مكاني حتى يتفاوت ما ختلاف الأمكنة.

رابعاً:

ظاهر المعية وحكمها في الآيتين الأخيرتين أنها معية النصر والتأييد

والحفظ والولاية، يجدد طاقاتهم حين تضعف، ويقوي عزماتهم حين تفتر، ويدهم من لدنه حين ينفد ما عندهم.

خامساً:

«ليس مقتضى المعية لغة وشرعاً أن يكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها »(١).

فالمعية ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية بل معناها المقارنة المطلقة بدليل أن القمر وهو آية من آيات الله موضوع في الساء وهو مع المسافر وغير المسافر أينا كان – فإن جاز ذلك بالنسبة للقمر أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علماً وقدرة وهو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم.

الجيء والإتيان

قال الله تعالى:

وكبآء كأبك وألمكك صفاصفا

مَسْلُ سَطُرُونَ إِلَّا أَن يَأْنِيَهُ مُ اللَّهُ فِي ظَلَلِ مِنَ الْغَمَامِ وَلْلَكَيْحِكَةُ وَفَضِي الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجِكُ الْأُمُورُ ""

<sup>(</sup>۱) الفتوى الحموية ص ۸۰.

<sup>(</sup>٢) الفحر: ٢٢

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢١٠

# مَنْلَ مَنظُرُونَ إِلاَّ أَن كَأْنِيَهُ مُ ٱلْكَتَبِكُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْنِي بَعْضُ ايّنتِ رَبِّك

تثبت هذه الآيات حقائق:

إنها تلك:

- (١) لله سبحانه مجيء يوم القيامة للفصل بين الناس والملائكة صفوف.
  - (٢) لله سبحانه إتيان يوم القيامة في ظلل من الغمام.
    - (٣) للائكة الموت إتيان لقبض أرواح المكذبين.
    - (٤) تأتي بعض آيات الله قبل القيامة علامات لها.

قال ابن كثير في معنى الآية الثانية:

يقول الله تعالى مهدداً للكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم ﴿ هَلْ يَنْظُرُون . . . ﴾ يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين فيجزي كل عامل بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

« وروى الطبري في تفسيره عن ابن عباس مرفوعاً: إن في الغمام طاقات يأتي الله فيها محفوفاً.

قال عكرمة: والملائكة حوله.

فهذا من صفات الله تعالى يجب علينا الإيمان بظاهرها ونؤمن بها كما جاءت، وإن لم نعرف كيفيتها، وعدم علمنا بكيفيتها بمنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته، فلا نكذب بما علمناه لعدم علمنا بما لم نعلمه ».

الحب والرضا والسخط والكره

قال الله تعالى:

إِنَّ ٱللَّهُ يُحِيثُ ٱلْمُحْسِنِينَ

قُلُ إِن كُسْنُدُ يَجُولُ ٱللَّهَ فَأَنَّبِحُونِ يُغِيبُكُدُ ٱللَّهُ ''

' وَالَّذِينَ اتَبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَصِي كَلَةُ عَنْهُ مُ وَرَصُواعَنْهُ وَأَعَدَّهُمُ جَنَاتٍ `

كُلُّذَ لِكَ كَانَ سَيِّعُهُ عِندَ رَبِكَ مَصْرُوهَا "

(٥) دَالِكَ بِأَنْهَ مُ النَّعُواْ مَا ٱلنَّحْطَ اللَّهَ

تثبت هذه الآيات تلك الحقائق:

- (١) يتصف الله عز وجل بالحب والرضا والسخط والكره.
  - (٢) يجب العباد ربهم فيخلصون له العبادة.
- (٣) رضى الله عن السلف الصالح بما عملوا من الطاعات الخاصة به.
  - (٤) رضى العباد عن ربهم بما جازاهم به وما أعد لهم.
- (٥) يكره الله من عباده كل ما هو سيء، ويسخطه سبحانه وقوعه منهم.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٥

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۳۱

<sup>(</sup>٣) التوبة: ١٠٠

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٣٨

<sup>(</sup>٥) محد: ۲۸

فصفات الحب والرضا والسخط والكره ثابتة لله تعالى بلا كيف ولا تأويل ولا مشاركة للمخلوق في شيء من خصائصها.

وتأويل الزمخشري للمحبة بأنها إثابة الله تعالى لهم أحسن الثواب والثناء عليهم تفسير باللازم منزع كلامي لا سلفي.

وقد أنكر الزمخشري أيضاً كون محبة العباد لله حقيقة، وفسرها بالطاعة.

ورد صاحب الانتصاف بأنه خلاف الظاهر.

« الحبة لغة: ميل المتصف بها إلى أمر ملذ . . .

وتتفاوت الحبة ضرورة بحسب تفاوت البواعث عليها، وإذا تفاوتت الحبة بحب تفاوت البواعث. فلذات العلوم أيضاً متفاوتة بحسب تفاوت المعلومات فليس معلوم أكمل ولا أجمل من المعبود الحق، فاللذة الحاصلة في معرفته تعالى ومعرفة جلاله وكماله، تكون أعظم، والحبة المنبعثة عنها تكون أمكن. وإذا حصلت هذه الحبة بعثت على الطاعات والموافقات. فقد تحصل من ذلك أن محبة العبد ممكنة، بل واقعة من كل مؤمن، فهي من لوازم الإيمان وشروطه، والناس فيها متفاوتون بحسب تفاوت إيمانهم وإذا كان كذلك، وحب تفسير محبة العبد لله بمعناها الحقيقي لغة »(١).

قال ابن القم

« يخلق الله ما يحب وما يكره:

فالأعيان كلها خلقه، وفيها ما يبغضه ويكرهه - كإبليس وجنوده وسائر

<sup>(</sup>١) محاسن التأويل مجلد ٦ ص ٢٠٣٨

الأعيان الخبيثة، وفيها ما يجبه وبرضاه - كأنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه.

وهكذا الأفعال كلها خلقه، ومنها ما هو محبوب له، وما هو مكروه له خلقه له في خلق ما يكره ويبغض كالأعيان.

قال تعالى: (٣: ٢٠٧ وَالله لا يُحِبُ الفَسَادَ) مع أنه بمشيئته وقضائه وقدره. وقال تعالى: (٣٩: ٧ إِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْر وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ) فالكفر والشكر واقعان بمشيئته وقدره، وأحدها محبوب له مرضي، والآخر مبغوض له مسخوط. وكذلك قوله – عقب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر (١٧ – ٣٨ كُل ذَلك كَانَ سَيِّئَةً عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً) فهو مكروه له مع وقوعه بمشيئته وقضائه وقدره.

والقرآن مملوء بذكر سخطه وغضبه على أعدائه. وذلك صفة قائمة به يترتب عليها العذاب واللعنة لا أن السخط هو نفس العذاب واللعنة بل هما أثر السخط والغضب وموجبهما، ولهذا يفرق بينهما قال تعالى: (٤: ٩٢ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاقُهُ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظماً.)

ففرق بين عذابه وغضبه ولعنته وجعل كل واحد غير الآخر »(١).

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين ج١ ص ٢٥٣.

الوجه واليد والعين

قال الله تعالى:

وَيَّنِقَ وَجْهُ رَبِكَ ذَوْ الْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ مَامَنَعَكَ أَن تَشْجُكُ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَى وَلِيْضْنَعَ عَلَاعَيْنِيْ (")

تثبت هذه الآيات لله صفة الوجه واليد والعين، فيجب الإيمان بها وبكل ما وصف الله به نفسه في كتابه. فنقول لله يد لا كأيدينا دون تشبيه ولا تعطيل.

قال السهلي:

« اعلم أن العين أضيفت إلى الباري تعالى كقوله: ﴿ وَلتُصْنَعَ عَلَى عَيْني ﴾ حقيقة لا مجازاً كما توهم أكثر الناس لأنه صفة في معنى الرؤية وإنما الجاز في تسمية العضو بها. وكل شيء يوهم الكفر والتجسيم فلا يضاف إلى الباري تعالى لا حقيقة ولا مجازاً ».

واليد كذلك صفة ورد بها الشرع، وليست في معنى القدرة فكل شيء حادث فهو واقع بالقدرة، وليس كل واقع بالقدرة واقعاً باليد، فاليد أخص

<sup>(</sup>١) الرحمن: ٣٧.

<sup>(</sup>۲) ص: ۷۵.

<sup>(</sup>٣) طه: ۳۹.

من معنى القدرة، ولذلك كان فيها معنى التشريف لآدم.

فإن قيل:

وكيف خوطبوا بما لا يفهمون ولا يستعملون إذ اليد بمعنى الصفة لا يفهم معناها؟

قلنا ليس الأمر كذلك، بل كان معناها مفهوماً عند القوم الذين نزل القرآن بلغتهم بدليل:

- (۱) أن واحداً من المسلمين لم يستفت عن معناها، ولا خاف على نفسه توهم التشبيه، ولا احتاج إلى شرح دينه.
- (٢) أن الكفار لو كان عندهم لا تعقل إلا في الجارحة لتعلقوا بها في دعوى التناقض، واحتجوا بها على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقالوا له: زعمت أن الله تعالى ليس كمثله شيء، ثم تخبر أن له يداً كأيدينا وعيناً كأعننا.
- (٣) لما لم ينقل ذلك عن مؤمن ولا كافر علم أن الأمر كان فيها عندهم جلياً لا خفياً، وأنها صفة (١) سميت الجارحة بها مجازاً، ثم استمر المجاز فيها حتى نسيت الحقيقة (٢).

<sup>(</sup>۱) العين يراد بها حقيقة الشيء المدركة بالعيان أو ما يقوم مقام العيان، وليست اللفظة على أصل موضوعها لأن أصلها مصدر وصفة لمن قامت به ثم عبر عن حقيقة الشيء بالعين كما عبر عن الوحش بالصيد وإنما الصيد في أصل موضوعه مصدر صاد يصيد لكن لم يرد العين في الشريعة عبارة عن نفس الباري سبحانه لأن نفسه سبحانه غير مدركة بالعيان في حقنا اليوم اه. بدائع الفوائد ج ٢ ص ٢٠

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

ولله سبحانه وتعالى غير ذلك صفات كالجلال والجمال، والعزة والعظمة والكبرياء.

\* \* \*

هذه أسماء الله وصفاته في محكم كتابه، تنزل بها الوحي الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاها السلف الصالح كلاً لا يتجزأ وآمنوا بالكتاب كله فسلموا من التشبيه والتعطيل.

ومن ثم سجل الله مدحهم في قرآنه تشريفاً لهم، وتخليداً لذكرهم، وأسوة لمن بعدهم قال تعالى:

# وَالْإِينَ بُوْمِنُونَ مِمَّا أَيْرِاكُ إِلَيْكَ وَمَّا أَيْرِكَ مِنْ فَبُلِكَ وَبِالْأَمِرَةِ هُمُ يُوفِئُونَ ۞ أُولَتِكَ عَلَى هُدُى مِنْ رَبِهِي مُرَّا أُولَيَكَ هُمُ الْفُنْ لِحُونَ ''

أما من آمن ببعض صفات الله وعطل بعضها فقد صدق عليه قول الله في شأن اليهود:

# أَفَنُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكَفَّرُونَ بِبَعْضِ

فالإنكار والتوبيخ موجه أيضاً لكل من آمن ببعض صفات الله على حقيقتها وعطل غيرها.

لأن من قضية الإيمان ببعضها الإيمان بالباقي لكون الكل من عند الله.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٨٥.

قال نعيم بن حماد شيخ البخاري:

من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيا وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى، ونفى عن الله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى.

وقال:

إن المسلك الأسلم طريقة السلف وهو:

إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف، ولا تشبيه، ولا تعطيل ولا تمثيل (١٠).

وقال الطوفي في قوله تعالى:

# لَيْسَكِيْشَادِهِ مَنْنَ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْجَدِيمُ

هذه الآية:

أولها تنزيه وآخرها إثبات

فمن جمع بينهما

فأثبت لله ما أثبت، ونزهه عما لا يليق به من مشابهة الخلوقات:

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير في قوله تعالى: ثم استوى على العرش في سورتي الأعراف وطه.

<sup>(</sup>۲) الشورى: ۱۱

أثبت غير ممثل ونزه غير معطل فقد أصاب

ومن انحرف في التنزيه حتى عطل، وفي الاثبات حتى شبه ومثل فقد زل، ومن قمة التوحيد نزل<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية.

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

# الباب الثاني الروحانيات والنبوات

الفصل الأول: الملائكة

الفصل الثاني: الكتب

الفصل الثالث: الرُّسل

### الفصل الأول

### الملائكة

الإيمان بهم - صفاتهم - وظائفهم - الرد على منكريهم - نقض دعوى أنهم بنات الله.

|   |   |  | •• |  |
|---|---|--|----|--|
| , | ì |  |    |  |
|   |   |  |    |  |
|   |   |  |    |  |
|   |   |  |    |  |
|   |   |  |    |  |
|   |   |  |    |  |
|   |   |  |    |  |

### العالم نوعان:

عالم الشهادة:

ھادة:

وهو ما تدركه حواسنا، وتبصره أعيننا من أجسام وأرض وسهاء.

عالم الغيب:

وهو ما وراء ذلك مما لا نبصره ولا تدركه حواسنا القاصرة، ولا مداركنا المحدودة الوسائل.

وهذا الغيب قد استأثر الله بعلمه فقال سبحانه:

# فُلْلَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَ فِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ "

ومنه الروحانيات قال تعالى:

وَيَتْ نَوْنَكَ عَنَا لَوْحَ عَلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُولِيتُ مِنَ أَلِمِهِ إِلَّا فَلِيلًا (''

وطريقنا إليه الوحي الإلهي فكل خبر جاء به عن عالم الغيب يجب علينا الإيمان به وتصديقه.

(١) النمل: ٦٥

(٢) الإسراء: ٥٨

#### قال تعالى:

ءَامَنَ الرَّسُولُ عِمَا أَنِزِلَهَ لَيَهِ مِن رَبِّهِ مِواللَّوْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بَاللَّهِ وَمَكَنَبِكَتِهِ وَكُتُهُ مِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بَاللَّهِ وَمَكَنَبِكَتِهِ وَكُتُهُ مِ وَكُتُهُ مِنْ وَلَهُ لَا اللّهِ وَاللّهَ وَمَكَنَبِكَتِهِ وَكُتُهُ مِنْ وَلَهُ مُلِهِ (''

قُلْ مَنَكَانَ عَدُوَّا لِلْهِ بِيلَ فَإِنَّهُ مِ نَزَّلَهُ عَلَقَلْ لِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِلَّا بَيْنَ يَدَيْدٍ وَهُدَى وَشُؤْرَى لِلُوُيْمِيٰنَ ۞ مَنَكَانَ عَدُقًا لِللَّهِ وَمَلَيْهِ كُنِهِ وَوَرُسُلِهِ وَحِبْرِ مِلْ وَمِيكَدَلَ فَإِنَّا لِلَّهَ عَدُقُ لِلْكَوْرِينَ (''

تقرر الآيات أن الإيمان بالملائكة أحد أركان العقيدة الإسلامية وأن من كفر بهم فقد كفر بالله، ومن كان عدواً لهم فهو عدو لله.

والملائكة جمع ملك، وأصله مألك من الألوكة وهي الرسالة.

#### صفاتهم:

من حيث المادة: نورانيون

قال صلى الله عليه وسلم: « خلقت الملائكة من نور » مسلم.

وهم كذلك روحانيون فقد سمى الله جبريل:

الروح: يَوْمُ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْكَلِّيكَةُ صَفًّا (1)

(١) البقرة: ٢٨٥

(٢) البقرة: ٩٨ - ٩٨

(٣) النبأ: ٢٨

۰، البعراد، ۱۸۵

وروح القدس: وَأَيَّذُنَهُ بِرُوحِ ٱلْفُدْسِ (١)

والروح الأمين: زَرَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ

من حيث الرتبة: لَمُ عِبَادُ مُّكُورَمُونَ

قال تعالى:

وَقَالُوا ٱتَّحَدُ ٱلْرَحْكُنُ وَلَكُمَّا شَبِحُكُنَّةً بَلْعِبَادٌ مُحَكِّرُمُونَ (١)

من حيث الطاعة:

يُسَيِّعُونَ آلِنَ لَوَالْهَا لَلَا بَفْنُرُونَ ''
لايسْ يَعُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ عَنْمَا وُنَ الْمُنْ مَا وَالْمَا اللَّهُ مَا الْمَا مُنَا اللَّهُ مَمَا الْمَا مُنْ مُؤْمَرُونَ (۱)
لاَ يَعْضُهُ ذَا لِلْهُ مَمَّا أَمَرُهُمْ وَتَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (۱)
لاَ يَعْضُهُ ذَا لِللَّهُ مَمَّا أَمَرُهُمْ وَتَفْعِلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ (۱)

هم نوع من خلق الله تعالى منفذون لأمره، ليس لهم من الأمر شيء.. لا يأكلون، ولا يشربون، ولا ينامون، ولا يتناسلون، ولا يوصفون بذكورة

<sup>(</sup>١) البقرة: ٨٧

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ١٩٣

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٢٦

<sup>(</sup>٤) الأنساء: ٢٠

<sup>(</sup>٥) الأنبياء: ٢٧

<sup>(</sup>٦) التحريم: ٦

ولا بأنوثة.. يعجز البشر عن رؤيتهم في صورتهم الملائكية: أُوْلِيَ أَجْنِحُةٍ مِّشْنَى وَتُلَكَ وَرُبِعَ (١)

إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم فرأى جبريل في صورته التي جبل عليها مرة في الأرض ومرة في السماء قال تعالى:

وَلَقَذَ رَءَاهُ نَزَلَةً أُخُرَىٰ ۞ عِندَسِدْدَ فِٱلْمُنْكَعَلَ (''

لهم القدرة على التشكل بالصور الجميلة.

فقد جاءوا إلى ابراهيم بالبشرى في صورة أضياف قال تعالى·

مَلْ آَتَىٰكَ حَدِيثُ صَيْفِ إِنَّرُفِ بَرَاكُ فَرَمِينَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلِيَهُ وَفَعَالُواْ سَلَنَمَا قَالَ سَلَكُمْ قَرْمٌ مُنْكَ رُونَ ۞ وَلَاغَ لِلَنَّ أَهْلِهِ ، فَجَاّ وَبِعِلْ بَهِينِ ۞ فَقَازَيْهُ مَالِيَهُمْ قَالَ الْاَنْا كُلُونَ ۞ فَأَوْجَسَ مِنْهُ مَّد خِيفَةً قَالُواْ لَا خَنَّنَ وَبَنْرُوهُ بِغُلَهُمْ عَالَ الْاَنْا كُلُونَ ۞ فَأَوْجَسَ مِنْهُ مَّد خِيفَةً قَالُواْ لَا خَنَّنَ

وجاءوا إلى لوط في صورة أضياف حسان الوجوه، فضاق بهم ذرعاً قال تعالى:

وَكَتَاجَآءَتُ رُسُلُنَا لُوْطَا سِيَ يَهِمْ وَصَافَ بِهِيمْ ذَنْعَا وَقَالَ مُنْفَا بَوْمُ

<sup>(</sup>١) فاطر: ١

<sup>(</sup>٢) النجم: ١٣ - ١٤

<sup>(</sup>٣) الذاريات: ٢٤ - ٢٨

<sup>(</sup>٤) هود: ۷۷

وجاء جبريل إلى مريم في صورة آدمي قال تعالى:

# فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَارُوَحَنَا فَمَتَثَلِمَا بَنَكُرُ سَوِيًّا ۞ فَالَذَ إِنْ اَعُودُ بِالرَّحْنِ مِنكَ إِن كُنتَ نَفِينَا ۞ فَمَالَ الْمُثَمَّ أَنَّا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَمْبَ لَكِ عُلْمًا زَجِيبًا (')

وفي حديث عمر رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد – فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: « هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم » رواه الشيخان.

وكان جبريل كثيراً ما ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي.

قال صلى الله عليه وسلم: وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول. البخاري

وظائفهم

منهم السفراء

فقد اقتضت حكمة الله أن يختار من عالم الملائكة سفراء بينه تعالى وبين من اصطفاهم من الناس رسلاً قال تعالى:

<sup>(</sup>۱) مريم: ۱۷ – ۱۹

# ٱلْحُمَّدُ لِيَوَفَا عِلَى السَّمَوَٰ فِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمُلَيِّكَةِ رُسُلًا " الدُّيُ عَلْطَفِي مِنَ الْمُلَيِّكَةِ رُسُلًا"

ومنهم الكتبة الكرام

وهما ملكان عن اليمين وعن الشمال يكتب الأول الحسنات، ويكتب الآخر السيئات قال تعالى:

# إِذْ يَسَكُنَّى الْتُكَفِّبَ انْ عَنِ الْمِينِ وَعَنِ الشِّمَ الْ فَعِيدُ هَ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ لِلْآلدَيْدِ رَفِيجُ عَيْدُ اللهِ

ومنهم الحفظة

وهم ملائكة يتعاقبون على الإنسان لحفظه بإذن الله – من كل مكروه، فإذا جاء القدر تخلو عنه.

قال تعالى: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَكُونِظِينَ الْأَنْ

وَهُوَ الْفَاحِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً

وفي الحديث:

« يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة

<sup>(</sup>١) فاطر: ١

<sup>(</sup>٢) الحج: ٧٥

<sup>(</sup>٣) ق: ١٧ – ١٨

<sup>(</sup>٤) الانفطار: ١٠

<sup>(</sup>٥) الإنعام: ٦١

الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم - وهو أعلم بهم - كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون» رواه الشيخان.

وقال صلى الله عليه وسلم: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم »

ومنهم المؤيدون للمؤمنين في معاركهم مع الباطل:

إِنَ الدِّينَ قَالُوا رَبُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَهُ وَانْتَازُلُ عَلَيْهِ وَالْمَلَيْكَةُ أَلَا فَعَافُوا وَلاَ تَعَرَّوُا وَالْمِيَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِيَ الْمُعَالِقِي عَلَيْهِ وَالْمُعَالِقِ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِقِ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِقِ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِقِ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِقِ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِقِ عَلَيْهِ وَلَا تَعْرَفُوا وَالْمُعَالِقِ عَلَيْهِ وَلَا تَعْرَفُوا وَالْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ عَلَيْهِ وَلَا تَعْرَفُوا وَالْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِقِ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا

ومنهم الذين يبشرون المؤمنين بالجنة عند قبض أرواحهم:

ومنهم حملة العرش:

قال تعالى:

ٱلَّذِينَ يَحْمِيلُونَ ٱلْكَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ فِيسَيِمُونَ بِحَمْدِ رَبِعُومُ "

<sup>(</sup>١) فصلت: ٣٠

<sup>(</sup>٢) النحل: ٣٢

<sup>(</sup>٣) غافر: ٧

ومنهم الساجدون لله.

قال صلى الله عليه وسلم: «إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون أطت الساء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله» الترمذي.

ومنهم خزنة الجنة:

وَسِيقَالَذِينَ الْقَسُوْارَبِهَا الْمَالَكِهِ الْمَالِحِينَ الْأَكْبَ الْمُرَكِّ الْحَقَى إِذَا جَآءُوهِ الْوَفِي الْهَوَ الْهَاوَالَ الْمَالَدُ عَلَيْهِ الْمُرَادِينَ (')
لَمُ الْمُرْتَذِينَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مُعْلِمُهُمُ عَلَيْهِ الْمُنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ومنهم خزنة النار:

## قال تعالى: كَوَاحَةُ لِلْبَسْرِ عَلَيْهَا شِعَةُ عَشَر "

حين نزلت الآية قال أبو جهل: ما يستطيع كل عشرة منكم أن يأخذوا واحداً منهم، وأنتم الدهم؟

فقال أبو الأشد: - وكان شديد البطش - أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين، فنزل قوله تعالى:

# وَمُلْجَعُلُنّا أَضَارِ لِنَا رِالْا مَلَيْكُةُ (\*)

<sup>(</sup>١): الزمر: ٧٣

<sup>(</sup>۲) المدثر: ۲۹ – ۳۰

<sup>(</sup>٣) المدثر: ٣١

فقضى القرآن أن يكون أصحاب النار رجالاً من البشر يطاقون ويغلبون.

وهناك طوائف غصت بهم السماء وهم جند من جنود الله.

# وَمَا يَعُلُمُ جُنُودُ رَبِيلَ إِلاَهُو (١)

ملهم: الصافات أقدامها في الصلاة فالزاجرات عن المعاصي بالإلهام فالتاليات لكلام الله.

قال تعالى:

# وَٱلْعَنَّقَٰتِ صَفَّا ۞ فَٱلْزَّجِرَانِ زَجْرًا ۞ فَٱلتَّلِينِ ذِكُرًا

منهم:

اللقسمات التي تتولى تقسيم أمر العباد من الأمطار والأرزاق.

قال تعالى:

فَأَلْفَتِهِ مِنْ أَمْرًا (\*)

منهم:

طوائف أرسلهن الله بأوامره فعصفن في مضيهن

(١) المدثر: ٣١

(٢) الصافات: ١ - ٣

(٣) الذاريات: ٤.

وطوائف نشرن أجنحتهن في الجو عند النزول بالوحي أو نشرن الشرائع في الأرض أو نشرن النفوس الموتى بالكفر والجهل عا أوحين ففرقن بين الحق والباطل وألقين ذكراً للأنبياء عذراً للمحقين.. ونذراً للمبطلين

قال تعالى:

# وَٱلْرُسَلَكِ عُنْهُا ۞ فَٱلْمَطِيفَاتِ عَصْفًا ۞ وَٱلنَّاشِرَدِ نَشْرًا ۞ فَٱلْفَرِقَاتِ فَرَقًا ۞ فَٱلْمُلِقِيَتِ ذِكْرًا ۞ عُذْرًا أَوْنُذُرًا ﴿ ` `

الرد على منكريهم:

يبكر الملاحدة وجود الملائكة بحجة أنهم لا يرونهم فهم لا يعترفون إلا بالمحسوسات وحدها، وما وراء الحس فهو عندهم عالم من الأوهام والخيالات.

وهذا خطأ لا يقبل، وانحراف عن الحق لا يستساغ فعالم الروح عظيم أقسم الله به فقال:

فَلْأَأْقُيْمُ عِمَا نَبْصِيرُونَ من الأجسام والأرض والساء

<sup>(</sup>١) المرسلات: ١ - ٦

### وَمُالَانْبُصِرُونَ (١) من الملائكة والروح

فالوجود أضخم بكثير مما يرى البشر بل مما يدركون والحقيقة أكبر من ذلك الجهاز الإنساني. فالحواس قاصرة، والإدراك العقلي محدود، والذين يحصرون أنفسهم في حدود ما ترى العين، ويدرك الوعي بأدواته الميسرة سجناء حسهم (١).

#### يقول الطوفي:

ويلزمه - أي المنكر للملائكة - أن ينكر الهواء المالىء للفضاء، بل ينكر عقله ونفسه وروحه لأنه لا يرى شيئاً من ذلك (٣)

التساؤل عن سر خلقهم

أما لماذا خلق الله الملائكة؟

فهذا سؤال غير وارد؛ لأن السائل! إما أن يكون مؤمناً أوجاحداً. إن كان جاحداً فأساس مناقشته منهار، لأن الذي ينكر وجود الله لا معنى لأن يؤمن بوجود الملائكة أو لا يؤمن.

وإن كان مؤمناً فيقال له: لا يصح إيمانك حتى تعتقد:

أولاً: ان الله خلق الملائكة في السماء للوظائف السابقة كما خلق الإنسان في الأرض.

<sup>(</sup>١) الحاقة: ٣٨ - ٣٩

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن ص ٣٦٨٤

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية.

ثانياً: ان الله موصوف بصفات الكمال ومنزه عن كل نقص، فكل ما يصدر عنه سبحانه له حكمة وغاية قد نعلمها وقد نجهلها، وجهلنا لها لا يوحي بالتساؤل أو الإنكار، لأنه تطاول.

ثالثاً: ان الله حكيم مريد مختار فهذا يقطع أذيال مثل هذه الثما التساؤلات. ثم الله سبحانه:

### لَايْتُ لُعَنَا يَفْعَلُ وَهُمْ نَيْتَالُونَ

### إبطال شبهة من وصفهم بأنهم إناث

مذهب الكفار قاتلهم الله - أن الملائكة بنات الله، لأنهم أشخاص شريفة، ولا بد أن يصدروا بالولادة من غيرهم ولا أشرف من الله يصدرون بالولادة عنه، ثم هم ليسوا بذكور فكانوا إناثاً بنات الله.

وهذا افتراء على الله، وتلفيق بحسب عقولهم وما ألفوه. وقد جمعوا في كفرهم ثلاث كفرات وذلك أنهم:

> نسبوا إلى الله الولد نسبوا إليه أخس النوعين

جعلوه من الملائكة فاستخفوا بهم ···

ويرد عليهم بما يلي:

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٢٣

<sup>(</sup>٢) النسفى حـ ٤ ص ١١٥.

### أولاً:

الملائكة حقاً أشخاص شريفة صادرون عن الله لكن بالخلق والاختراع لا بالولادة كما يدعي هؤلاء، لأن الله وصفهم بأنهم عباده، وفي مقام العبادة يقف العبيد كلهم صفاً، ولا مقتضى إلى تخصيصهم بالبنوة.

وإنما الذي دفع الإنسان إلى ذلك الادعاء كفره وضلاله قال تعالى:

# وَجَعَلُوالُهُ مِنْ عِبَادِهِ مِ جُزْءً ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ثَمِّي مِنْ (')

ثانياً:

هل من الأدب والإنصاف ادعاؤهم أن الله اختار لنفسه المنزلة الأدنى ولهم الأعلى حيث ينسبون إليه البنات وهم يستاءون من ولادتها لهم لعجزها عن الإبانة، وضعفها عن القتال يوجه إليهم القرآن ذلك في استفهام إنكاري تجهيلاً لهم وتبكيتاً فقال:

أَمِرُا فَخَذَ مَا يَخْلُقُ بَنَا بِوَأَصْفَكُمْ الْبَيْنَ ۞ وَإِذَا لِبَيْرَا لَحَدُهُمْ عِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْنِ مَنَالًا اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنُ وَأَوْ الْمُؤْمِنُ وَأَوْ الْمُؤْمِنُ وَالْمُو الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا مُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّامُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُولِقُلُولُكُمُ اللَّالِ

<sup>(</sup>١) الزخرف: ١٥

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ١٦ - ١٨

#### ثالثاً:

الشأن في الشهادة أن تقوم على رؤية الشاهد رؤية واضحة مثل الشمس – لما يشهد عليه.

فما حجتهم في ادعائهم الظالم؟ أعندهم علم يوجب ذلك؟ من أين لهم العلم وما شهدوا خلقهم؟

كيف يخبرون عن شيء لم يشاهدوه؟ إنه الإجتراء على الله ومن ثم يحملهم الله تبعة هذه الشهادة بغير ما كانوا حاضريه وفي ذلك استهراء بهم وتجهيل لهم. قال تعالى:

### وَجَعَلُوا الْمُلَيِّكَةَ الِذِينَ هُمْ عَبَدًا لِأَخْرِنِ النَّا أَشْهِدُوا خَلْفَهُ مُدْ سَتُكُتُ شَهَدَ لَهُمُ وَمُيْعَلُونَ ''

#### رابعاً:

يهدم القرآن الادعاء كله من أساسه، فيطالبهم بالبرهان على زعمهم الفاسد. فيقول:

مَالَكُ مُكِفَ تَحْكُمُونَ ﴿ أَفَلَا لَذَكُمُ لَكَ ﴿ أَمْلَكُمْ سُلِطَانُ مُجْمِينُ ﴿ فَأَفُوا اللَّهِ مِنْ الْفَالْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا أَفُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُلِكُ مُنْ مُصَادِ فِينَ ('')
بِكِيْكُمُ إِن كُننُهُ صَادِ فِينَ ('')

<sup>(</sup>١) الزخرف: ١٩

<sup>(</sup>٢) الصافات: ١٥٤ - ١٥٧

#### خامساً:

تتولى الملائكة الرد على تلك الأسطورة بأن لكل منهم مقاماً لا يتعداه، ولا يتجاوزه، فهم عباد من خلق الله لهم وظائف في طاعة الله وعبادته من صلاة تصف فيها أقدامهم وتسبيح ينزه الله عن كل افتراء.

وَمَامِنَ إِلاَّ لَهُ مِمَقَاهُ مُعَلَّوْمُ وَلِنَا لَغَنُ الصَّافُونَ وَلِنَا لَغَنْ الْسَاغُونَ وَلِنَا لَغَنْ الْسَائِمُونَ

(١) الصافات: ١٦٤ - ١٦٦



### الفصل الثاني

### الكتب

المعلوم منها وحقها - وظيفتها - تحكيمها - صحة المنزلة لا المحرفة - واجب الجماعة المسلمة - إبطال دعوى اليهود صحة توراتهم - إبطال إدعاء النصارى صحة إنجيلهم - القرآن الكريم.



### وَقُلُ المَنْ كُمِّ كَمَّا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كَيْلٍ

الكتاب واحد الكتب وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم. والمراد الكتب المنزلة من الله على رسله عليهم الصلاة والسلام والمعلوم لنا :

صحف إبراهيم وموسى: إِنَّ هَا لَمُ الصَّعَالِ الْمُعَالِلَ وَلَى صُعُنِيا بِرَهِبَ وَمُوسَى (١)

الزبور الذي أنزل على داود: وَوَالَيْنَ الْمَاوُدَ زُبُورًا (٢)

التوراة التي أنزلت على موسى: إِنَّا أَزِلْنَا النَّوْرُلَةُ فِيهَا هُدَّى وَنُورٌ (١٠)

الإنجيل الذي أنزل على عيسى: وَيَالَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُورٌ (٥)

القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه النبيين وهو آخرها المصدق لها، المهيمن عليها:

<sup>(</sup>۱) الشورى: ۱۵

<sup>(</sup>٢) الأعلى: ١٨ – ١٩

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٦٣

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٤٤

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٦٦

# وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِحَنَبَ بِٱلْحَقِّى مُصَدِّقًا لِيّا بَيْنَ بَدْ يُهِ مِنَ ٱلْكِحَنْكِ وَمُهَيْنَا عَلَيْهِ

كل هذه الكتب حق من حق، موافق بعضها لبعض، لا تناقض ولا اختلاف بينها في الأسس والأصول التي تجمع وحدة الدين ونحن مطالبون بالإيمان بها جميعاً، فنحن مأمورون بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان خاصاً به لقوله تعالى:

# قُلْ إِن كُسْنُدْ يَجُونَ أَلَلَهُ فَأَنَّبِمُ وِنْ يُغِيبُكُمُ ٱللَّهُ (")

# لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَشُوقٌ حَسَنَةٌ (١٠)

ولقد مدح الله من آمن بها جميعاً ، وجعل لهم الهداية والفلاح ، قال تعالى:

وَالْذَيْنَ بُونِنُونَ مِنَا أَيْرِكَ إِلَيْكَ وَمَا أَيْرِكَ مِنْ قَبُلِكَ وَإِلْأَفِرَ وَهُمْ يُوفِؤُنَ ۞ أُولَتِكَ عَلَى هُدَى مِن رَّبِهِ مِنْ وَأَوْلَتَكَ هُمُ الْمُعْلِكُونَ ''

#### وظيفتها

أنزل الله هذه الكتب لتتولى قيادة البشرية، وتنظيمها، وتوجيهها والأخذ بيدها لإنقاذها من مهاوي الضلال والإلحاد إلى عبادة الله ولتحقق لها تلك الغايات:

<sup>(</sup>١) المائدة: ٤٨

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۳۱

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٢١

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٤ - ٥.

أولاً: تصحيح عقيدتها فالله هو الرب الخالق والإله المالك والحاكم المتصرف والكل عبيده...

وقد أمر الله نبيه أن يستنكر ابتغاء حكم غير الله في شأن من شئون الحياة ففي الكتاب المنزل تفصيل ذلك قال تعالى:

### أَفَكَ يْرَاللَّهِ أَبْنَغِى حَكَّا وَهُوَالَّذِي أَنْلَ النِّحِثُمُ ٱلْحِيَّةُ بِمُفَضَّلًا

ثانياً: تقديم التصور الصحيح للحياة فالكون مسخر والإنسان خليفة مسئول.

وَهُوَ الْكَذِى تَجَعَلَكُمْ خَلَتَهِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنْ ِلْتِنْكُوكُمْ فِي مَا يَلْمُكُمُّ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيغُ الْمِعَالِي وَإِنَّهُ لِمَسَنُولٌ لَوْ رَبِّكَ سَرِيغُ الْمِعَالِي وَإِنَّهُ لِمَسَنُولٌ لَوْ رَبِّكَ سَرِيغُ الْمِعَالِي وَإِنَّهُ لِمَسَنُولٌ لَيْ رَبِّكُ سَرِيغُ الْمِعَالِي وَإِنَّهُ لِمَسَنُولُ لَا يَرْجَبِهُ (")

ثالثاً: تنظيم علاقتها بالله بشعائر تعبدية كالصلاة والزكاة والصيام وكل عمل مباح يقصد به الإنسان وجه الله.

رابعاً: تحكيم شريعة الله في واقع الحياة بين الناس بإقامة الحدود والمعاملات والقصاص. لِكُلِ جَمَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمُنْهَاجًا (٢)

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١١٤

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٦٥

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٤٨

ومن ثم قال الله تعالى:

فِ التوراة: يَحِنكُمْ عِمَا النِّيَيْوُنَ الذِينَ أَسْكُوا لِلَّذِينَ كَادُوا وَالْزَيَّذِيثُونَ وَالْأَحْبَالُ عِمَا اسْخُتَفِظُول مِن كِننِ اللَّهِ وَكَافِلُ عَلَيْهِ مُهَمَا آمَرُ ''

فِ الإنحيل: وَلْيَتُكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنْجِيلِ بَمَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ (''

فِ القرآن: فَأَخْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا نَتَبِعُ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَا جَآءَكَ

مِنَ ٱلْحَقُّو (")

ولقد حسم الله قضية الحاكمية والتشريع لله، فليس لأحد أن يحل حراماً، أو يحرم حلالاً، أو يشرع للناس ما يناقض شرع الله وكل من لم يحكم في شئون الحياة ومشكلاتها بما أنزل الله في أي جيل وفي أي قبيل فقد حكم الله عليه بالكفر والظلم والفسوق:

وَكُن لَمْ يَحْكُم عَمَا أَنزَلَ اللّهُ مَا أُولَايِكَ مُمُ ٱلْكَهُمُ عَالَى اللّهُ مَا أُولَايِكَ مُمُ ٱلطَّلِيمُونَ وَمَن لَمْ يَحْدُمُ الطَّلِيمُونَ وَمَن لَمْ يَحْدُمُ الطَّلِيمُونَ وَمَن لَمْ يَحْدُمُ عَلَى الْمَدُ وَأُولَايِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ('' وَمَن لَمْ يَحْدُمُ الْفَاسِقُونَ اللّهُ فَأُولَايِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (''

<sup>(</sup>١) المائدة: ٤٤

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٤٧

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٤٨

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٤٤ - ٤٥ - ٧٤

#### صحة المنزلة لا المحرفة

ذلك كله يقتضي صحة الكتب المنزلة على الأنبياء، إذ الإيمان بما ليس بصحيح لا يمدح أهله، ولا يؤمر بتحكيمه، ولم يرد الأمر إلا بالمنزل لأنه سالم من التحريف.

أما التوراة التي بأيدي اليهود والإنجيل الذي بأيدي النصارى فقد وقع فيهما النحريف والتبديل، وطمست فيهما معالم الحق، يقول الله تعالى في شأن الأحبار والربانيين الذي تعمدوا هذا الخلط في كتاب الله عن هوى في نفوسهم وغرض مريض في قلوبهم، ومصلحة حقيرة من مال أو نفوذ:

# أَفَطَعُونَ أَن يُؤْمِنُوالكُمْ وَقَدْكَانَ فِي قَيْمُنْهُمْ تَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثَرَيْمَ فَوْقَهُ مِنْ بَعْدِمَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلُونَ (')

ويخبر سبحانه عن فريق منهم يحرف ويؤول، ويكتم ويبدي، ويكتب كلاماً من عند الله ليربح ويكسب فيقول سبحانه منذراً:

فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَيْنُبُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّذِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ مَناكِنْ عِنِياللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عُمَّنَا فَلِيلًا فَوَيْلُ لَمُنْ مِنَا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيُلُلِّهُمْ يَمَا يَكْسِبُونَ '''

<sup>(</sup>١) المقرة: ٧٥

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٧٩

#### وقال تعالى في حقهم:

# بْحَيَّةُ فُونَ أَنْكِيمُ عَنْ مُوَامِنِيهِ (`` بُحَيِّةُ فُونَ ٱلْكِيمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ (`

قيل: حرفوه بالتبديل، وقيل حرفوه بالتأويل

والحق أنهم حرفوه بالأمرين، وفي اختلاف العبارة في الآيتين السابقتين ما يساعد على ذلك الفهم.

فقد حرفوا ما لهم في تحريفه مصلحة كتخفيف التكليف الثقيل. وتغيير صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فتحريفهم جمع بين التبديل والتأويل (<sup>(1)</sup>) وذلك كي يتقوا ما فيها من دلائل الرسالة الأخيرة ومن أحكام وتشريعات يصدقها الكتاب الأخير وتدل وحدتها في الكتابين على المصدر الواحد، وصحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم.

#### واجب الجماعة المسلمة

أولاً: الصبر والمصابرة، وتحمل كل مشقات الجهاد ومواجهة أصحاب الأهواء حتى تقوم الحياة على شرع الله. قال تعالى:

### فَكَ تَخْشُوُا ٱلنَّاسَ وَلَخْشُوْنِ

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٣

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٤١

<sup>(</sup>٣) الإشارات الإلهية

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٤٤

ثانياً: مقاومة المغريات والمطامع الشخصية حتى لا يتخلى الدعاة والعاملون في سبيل الله عن رسالتهم بالسكوت أو التحريف. قال تعالى:

### وَلَا تَشْغَرُفُا فِكَايَتِي ثَمَّتُنَا قِلِيلًا ''

ثالثاً: بيان أن من ترك الحق فقد سقط في الباطل

### فَاذَا بِعُدَالْخِيْ لِلْأَالْمُنَكِلِّ فَأَنَّ ثُصَّرَ فُوكَ

فإمًا حكم الله

وإماحكم الجاهلية

قال تعالى:

أَفَى اللَّهِ مُكُمَّا لِلْهَ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ مُكُمًّا لِفَوْمِ لُوفِيُونَ ""

إبطال دعوى اليهود صحة التوراة

يحتج اليهود على صحة التوزاة إلزاماً للمسلمين بأن فيها حكم الله قال تعالى:

وَكُيْفُ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلنَّوْرَيْهُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ (''

<sup>(</sup>١) المائدة: ٤٤

<sup>(</sup>۲) يونس: ۳۲

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٥٠

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٣٣

#### ويقولون:

كل ما فيه حكم الله فهو حق معتبر، فالتوراة حق معتبر! والجواب على هذا الزعم من وجوه:

#### الأول:

حكم الله الذي في التوراة وتشير إليه الآية إنما هو حكم الزانيين اللذين زنيا بخيبر وهما محصنان، وجزاؤهما في التوراة الرجم لكن لشرفهما بين اليهود، قضد جمع منهم تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم عسى أن يكون في حكمه تخفيف بالجلد، فتعجب القرآن من حالهم حيث يحكمون من لا يؤمنون به وبكتابه مع أن الحكم منصوص عليه في كتابهم الذي يدعون الإيمان به.

#### الثاني

نحن لا ندعي تحريف جميع التوراة بل تحريف ما تلزمهم به الحجة من صفات محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من تضمنها بعض حكم الله أن يكون جميعها حقاً معتبراً، وإنما يلزم ذلك لو كانت الآية:

في جميعها حكم الله، أو فيها جميع حكم الله

#### الثالث:

﴿ فِيَهَا حَكُمُ ٱللهِ ﴾ هذا ظرف ومظروف والمظروف الذي هو حَكُمُ الله هو الحق المعتبر، وأما الظرف الذي فيه الحكم فجائز أن يكون حقاً وباطلاً. (١)

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية

#### ابطال ادعاء النصارى صحة إنجيلهم

يدعي النصارى أن الإنجيل متواتر لإطباق النصارى عليه شرقاً وغرباً كإطباق المسلمين على القرآن.

وتلك دعوى باطلة من وجوه:

#### الأول:

أن الإنجيل ألف على جهة التاريخ وحفظ سيرة المسيح بعد أن رفع وصلب على زعمهم بنحو ثمانين سنة معتمداً في جمعه على أربعة هم: لوقا.. ومرقص.. ويوحنا.. ومتى. ومثل هذا العدد لا يحصل به التواتر.

الثاني

لا يثبت التواتر بمجرد الإطباق، وإنما يثبت بوجود حقيقته وشروطه وهي:

اتفاق العدد الكثير المأمون تواطؤه على الكذب في الإخبار عن محسوس مع اتفاق الطرفين والواسطة في هذه القيود.

وهذا موجود في إطباق المسلمين على نقل القرآن وليس موجوداً في نقل النصارى للإنجيل فإن الطرف الأول الذي على عهد المسيح لم يكونوا على شرط التواتر لقلتهم وضعفهم حتى إن المسيح على زعمهم قُتِلَ قَتْلَ اللصوص، وصلب بين لصين.

#### الثالث:

لم تزل الملة السيحية خاملة مستضعفة مع اليهود لا يجسر أحد أن يتظاهر بذكر المسيح ولا بسيرته ولا بالإنجيل حتى ظهر قسطنطين فأظهر

المسيحية بعد ما بان من السنين نحو ثلاثمائة سنة فأين التواتر؟ وما هذا شأنه؟

ومن ثم فإنه لا يوجد سند تاريخي متصل يربط بين الإنجيل الحاضر والإنجيل الذي أنزل على عيسى.

جاء في دائرة المعارف البريطانية ص ٤٣٦: «لم يبق من أعمال المسيح شيء ولا كلمة واحدة مكتوبة »

### القرآن الكريم

أسماؤه - تعريفه - نزوله مفرقاً حفظه وخلوده - أقبح الكفر

#### القرآن وأسماؤه

هو الكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم للتحدي المكتوب في المصاحف، المنقول عنه بالتواتر، المتعبد بتلاوته.

ومن أسمائه الفرقان: تَبَارَكَ ٱلْذِي زَرِّ لَأَلْفُرْوَانَ عَلَى عَبْدِهِ مِلِيكُونَ لِلْعَالِمِينَ كَذِيرًا "

الذكو: وَهُذَا فِكُرُّ بُهِارَكُ أَنزَلْتُهُ "

التنزيل: وَإِنَّهُ كُلِّن إِنْ الْمُكْلِينَ (٢)

هو كلام الله ألفاظه ومعانيه، فلا يقال:

القرآن اللفظ دون المعنى ، ولا المعنى دون اللفظ

فأهل السنة والجماعة يقولون، ويعتقدون أن القرآن الكريم كلام الله

<sup>(</sup>١) الفرقان: ١

<sup>(</sup>٢) الأنساء: ٥٠

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ١٩٢

سمعه جبريل عن الله عز وجل، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وسمعه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

« المكتوب في المصاحف كلام الله:

# إِنَّهُ لَقُنُوانٌ كُرِيمٌ ﴿ فِيكِتَلِ مَّكُنُونِ (''

والمسموع من القارىء كلام الله:

### فَأَيْرُهُ حَفَّىٰ لَيْتُ عَكَلُمُ اللَّهِ (''

والمحفوظ في الصدور كلام الله:

### بَلْهُوَ اللَّهُ بَيِّنَكُ فِي مُهُدُورِ الَّذِينَ أُوثُواْ ٱلْمِهْمَ (''

والذي نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله:

# نَزَلَبِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْآمِينُ ﴿ عَلَى الْمِينُ اللهِ عَلَى الْكُونَ مِنَ الْمُنذِدِينَ "

كل ذلك كتاب الله وكلامه القرآن حقيقة لا مجازاً.

ولا يحل لأحد أن يصرف كلام الله وكلام رسول الله إلى المجاز بدعواه الكاذبة »(٥) .

<sup>(</sup>١) الواقعة: ٧٨

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٦

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ٤٩

<sup>(</sup>٤) الشعراء: ١٩٤

<sup>(</sup>٥) المحلى لابن حزم ج ١ ص ٣٢

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال:

«لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل له دوي كدوي النحل.

يقول:

يا رب منك خرجت.. وإليك أعود..

أتلى، ولا يعمل بي »!

ويقول ابن الميم:

يؤكد ذلك ويقرره قوله تعالى:

### نَزِيلُيِّن دَيْ الْعَالَمِينَ "

فقد أفاد كونه تنزيلاً من رب العالمين مطلوبين عظيمين من أجل مطالب الدين:

أحدهما:

إنه المتكلم سبحانه – وأنه منه نزل، ومنه بدأ، وهو الذي تكلم به، ومن هنا يقول السلف: منه بدأ

ونظيره: وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنْيِ

(١) الواقعة: ٧٩

(٢) السجدة: ١٣

### وقوله: وَلَرْزَلِهُ وَوْحُ ٱلْقُدُسِ مِنْ رَبِيكَ (١)

الثاني:

علو الله - سبحانه - فوق خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول، وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل (٢٠).

وقد نزل القرآن من اللوح الحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر قال تعالى: إِنَّا أَنْزَلُكُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

وهي الليلة المباركة في قوله تعالى: إِنَّاأَنَّ لَنَا مُؤْلِيَّلَا مُبَرِّكَةٍ (١)

وهي إحدى ليالي شهر رمضان لقوله تعالى:

### شَهُرُ دَعَضَانَ الَّذِيَّ أَيُزِلَ فِيهِ ٱلْمُصْرَّالُهُ الْ

وقد نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقاً في بضع وعشرين سنة قال تعالى:

وَقُوْاَنَا فَرَقَتَ لَهُ لِلْقَتْ رَأَهُ عِلَى النَّاسِ عَلَى مُصَّبِ وَنَزَّلْنَهُ نَيْزِيلًا (١)

<sup>(</sup>١) النحل: ١٠٢

<sup>(</sup>٢) التبيان في أقسام القرآن ص ١٤٥

<sup>(</sup>٣) القدر: ١

<sup>(</sup>٤) الدخان: ٣

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٨٥

<sup>(</sup>٦) الإسراء: ١٠٦

وأشار القرآن إلى أن لتنزيله منجمًا حكمًا منها:

ما يتصل بنفسية الرسول.

حيث يمضي برسالته بين أعداء يشنون معارك ذات سنان ولسان، وتمتاز الفترة المكية بالحرب الكلامية الباغية من ادعاءات كاذبة، وشبه باطلة:

شككوا في وحدانية الله:

### أَجَعَلُ الْآلِمَ عَالِمُكَا وَاحِلُكُمُ إِنَّ هَنَا لَسَى عُجَابٌ (')

كذبوا بوحى الله:

مَّا أَنزَلُ اللَّهُ عَلَى لَبَشْرِ مِّن نَنْنَى وِ (١)

أنكروا لقاء الله:

أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرًّا بَاذَلِكَ رَجْعٌ مِيدٌ (٦)

سخروا من رسول الله:

أَجِنْاَ ٱلَّذِي بَعَنَا لَهُ رَسُولًا (1)

أفلا يحتاج الرسول إلى تأييد من الوحي، وتثبيت من الله؟

<sup>(</sup>۱) ص: ٥

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٩١

<sup>(</sup>٣) ق: ٣

<sup>(</sup>٤) الفرقان: ٤١

#### قال تعالى:

### 

أي أنزلناه مفرقاً لنثبت بتفريقه فؤادك حتى تعيه وتحفظه ، لأن المتلقن إنما يقوى قلبه على حفظ العلم شيئاً بغد شيء ، وجزءاً عقيب جزء ، ولو ألقي عليه جملة واحدة لعجز عن حفظه ، أو لنثبت به فؤادك عند الضجر بتواتر الوصول ، وتتابع الرسول .

#### ما يتصل بطبيعة الوحى المنزل:

حيث يتطلب سوق الآيات على مهل مفرقة تفريقاً يسكب الوضوح واليقن.

### قال تعالى: وَرَثَكُ اللَّهُ تُرَسِّيكُ (٢)

أي قدرناه آية بعد آية ووقفة بعد وقفة.

أو أمرنا بترتيل قراءته وذلك قوله تعالى: وَرَيِّلِ الْفَرْ الْأَرْ الْأَرْ الْكَرْ الْكَرْ الْكَرْ الْكَرْ الْكَ أى اقرأه بترسل وتثبت (۱).

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) المزمل: ٤.

<sup>(</sup>٤) النسفى ج ٣ ص ١٦٥ .

### ما يتصل بأحوال الناس:

فإذا أورد الكفار إشكالاً أو شبهة أو أتوا بسؤال أو مثل كان جوابهم بالمرصاد تأييداً للمؤمنين وهدفاً لشبه المبطلين.. من ذلك قوله تعالى:

لعبدة الشركاء: عَ أَرْبَاكُ مُتَغَيِّرُونَ حَيْرًا مِاللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَلَّالُونَ الْعَلَّالُونَ

لمنكري الوحي:

قُلْمَنَ أَزَلَ الْكِتَابَ الْذِي جَآةَ بِدِمُوسَى نُورًا وَهُدَّى لِلْنَايِسَّ تَجْعَلُونَهُم قُرَاطِيسَ تُبْدُونَهَ وَتُخْفُونَ كَيْنِيرًا وَعُلِنْهُمَ الْمَنْكُولَ أَسَنْدُ وَلَا مَا بَاقُكُةً فُلِمَا لِلَّهُ ثُرِّرُ ذَرُهُمْ فِي خَوْضِهِيْمَ لَلْعَبُونَ ""

لجاحدي البعث: إِ**نَّا نَخُرُ نُخِي عَوَيْمَتِ وَإِلَيْنَا ٱلْمُصِ**يرُ (<sup>۲)</sup>

للساخرين من الرسول: أَلَّهُ أَعَالُمُ حَيْثُ يَغِمَلُ رِسَكَالَتُهُ

#### حفظه وخلوده:

لقد انعقد للقرآن لواء البقاء والحفظ لأسباب منها:

<sup>(</sup>١) يوسف: ٣٩

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٩١

<sup>(</sup>٣) ق: ٣٤

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١٢٤

#### أولاً:

تلته الألسنة فحفظته العقول، ووعته الصدور وعملوا بما فيه، عن عثمان وابن مسعود وأبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل، فيعلمنا القرآن والعمل به. ولذا سمي قرآناً.

وقد أريد به المصدر في قوله تعالى:

# إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرَّانَهُ ﴿ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَأَنَّهِ قُرَّانَهُ

قال اللحياني: إنه مصدر مهموز بوزن الغفران، مشتق من قرأ بمعنى تلا، سمي به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر (٢٠).

كما أطلق وأريد به الكتاب الكريم ثم صار علماً عليه:

### إِنَّ مَلَا ٱلْفُرَّاكَ بَهُ دِي الَّذِي مِكَا فَوَرُ (")

ثانياً:

جمعه في السطور، وكتابته في المصاحف ولهذا سمي كتاباً قال تعالى: 

ذَلِكَ ٱلْكِتَاكُ لَارْبَتِ فِيهِ (١)

<sup>(</sup>١) القيامة: ١٧ - ١٨

<sup>(</sup>٢) الإتقان حـ ١ -ص ٨٧

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٩

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢

وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحد أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جمعاً.

وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيها بقى القرآن محفوظاً.

ثالثاً:

تحقيق الله لوعده الذي تكفل بحفظه حيث يقول:

### إِنَّا نَحَنُ نَزَلْنَا ٱلدِّكَ رَكِانًا لَدُ بِكَلْفِطُونَ (١)

ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند حيث لم يتكفل الله مجفظها بل وكلها إلى حفظ الناس فقال تعالى:

وَالْزَيْزِيْوُنَ وَٱلْأَحْبَادُ عِمَا ٱسْتَحْفِظُولُ مِن كِنْكِ ٱللَّهِ أَي بِمَا طلب إليهم حفظه.

والسر في هذه التفرقة أن سائر الكتب الساوية جيء بها على التوقيت لا التأييد، وأن القرآن جيء به مصدقاً لما بين يديه من الكتب، ومهيمناً عليها، فكان جامعاً لما فيها من الحقائق الثابتة زائداً عليها بما شاء الله زيادته، وكان ساداً مسدها، ولم يكن شيء منها ليسد مسده، فقضى الله أن يبقى حجة إلى قيام الساعة، وإذا قضى الله أمراً يسر له أسبابه وهو الحكيم العلم »(٢).

<sup>(</sup>١) الحجر: ٩

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٤٤

<sup>(</sup>٣) النبأ العظيم ص ١٣

#### رابعاً:

كلام الله لا يمكن أن يطاوله كلام أو أن يدخل في ساحته ما ليس منه، إذ سرعان ما يفضح كما يفضح الحصا بين أكرم الجواهر.

ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه وتوعد الكاذبين عليه بالعذاب الأليم فقال صلى الله عليه وسلم: «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».

على حين لم ينبه الرسول الكريم من الكذب على كتاب الله ولم يتوعد علي على حين لم ينبه الرسول الكريم في حراسة ذاتية من أن يدخل عليه كذب أو يندس فيه افتراء، وهذا يشير إليه قوله تعالى في وصفه لكتابه القرآن:

### وَانَهُ لَكِتَنْ عَزِيْنَ ﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَكَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلَفِهِ عَلَيْهِ وَ تَنزِ بِلُّ مِنْ حَكِيمٍ مِحَيدٍ (')

ولقد صدق الله وعده وحفظ كتابه، فلم يأته الباطل في زمن نزوله، ولا في جاء بعد ذلك، أو يجيء من أزمان (٢).

#### أقبح الكفر

فمن زعم أن القرآن متناقض أو مشتمل على بعض الخرافات وأن بعضه غير منزل من عند الله أو أنه غير محفوظ فقد وقع في أقبح الكفر والضلال

<sup>(</sup>۱) فصلت: ٤١ - ٤٢

<sup>(</sup>٢) الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين ص ٥٨

والظلم كما قال تعالى:

### فَتُنَأَظُمُ مِنَكَذَبَ عَلَىٰلَةِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْجَاءَ أَهِ ٱلنِسَفِ جَمَّنَمَّ أُوكَ لِلْكَافِرِينَ (١)

# وَمَنْ أَظْلَمُ عَيَنِ آفْ تَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْفَا لَأُوحِى إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ ثَنْيُ

قال القاضي عياض بن موسى في الشفاء ص ٣٢٥.

« واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحده أو حرف منه أو آية أو كذب به أو بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع ».

قال ابن القيم:

من لم يؤمن بأنه حق من عند الله ففي قلبه منه حرج.

من لم يؤمن بأن الله سبحانه تكلم به وحياً وليس مخلوقاً من جملة مخلوقاته ففي قلبه منه حرج.

من قال إن له باطناً يخالف ظاهره، وإن له تأويلاً يخالف ما يفهم منه ففي قلبه منه حرج.

من لم يحكمه ظاهراً وباطناً في أصول الدين وفروعه، ويسلم وينقاد

<sup>(</sup>١) الزمر: ٣٣

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٩٣

لحكمه أين كان ففي قلبه من حرج<sup>(١)</sup>.

ولقد قامت في محيط الإسلام دعوات غريبة ملتوية.

إحداها: تدعي أن للقرآن ظاهراً وباطناً، وأن فيه علم الأولين والآخرين، وأنباء ما كان وما سيكون وأن ذلك محجوب إلا عن جماعة أخذت العلم وراثة عن النبوة أو إلهاماً من الله (٢).

الأخرى: تدعي أن وراء العلم طريقاً إن سلكوه أفضى بهم إلى كشف العيان، وأغناهم عن التقيد بالسنة والقرآن.. فحسن إليهم الشيطان رياضة النفوس وتهذيبها، وتصفية الأخلاق، وتفريغ القلب وخلوه من كل شيء.. فلما خلا من صوت العلم الذي جاء به الرسول نفث فيه الشيطان بحسب ما هو مستعد له من أنواع الباطل، وخيله للنفس حتى جعله كالمشاهد كشفاً وعياناً.

فإذا أنكره عليهم العلماء قالوا:

لكم العلم الظاهر . . ولنا الكشف الباطن . .

لكم ظاهر الشريعة .. وعندنا باطن الحقيقة ..

فلما تمكن هذا من قلوبهم سلخها من الكتاب والسنة (٣).

وهذه دون شك دعوات منكرة ينقضها سلوك الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام.

<sup>(</sup>١) التبيان في أقسام القرآن ص ١٤٤

<sup>(</sup>٢) التعريف بالإسلام ص ٦٤

<sup>(</sup>٣) إغاثة الليفان ج ١ ص ١٣٩

### الفصل الثالث

### الرُّسل

حاجة الإنسان إليهم - وجوب الإيمان بهم - الغاية من بعثتهم - وحدة الرسالات - عداوة الكفار لها - المعجزة - وجوه إعجاز القرآن - مطالب قريش - القرآن والعلم الحديث - مكانة الرسول بين المرسلين - الرسول بشر - ظاهرة الوحي - حكم تمثيل الرسول - ما نسب إلى الرسل - مفتريات الرسول - مفتريات نصرانية - مفتريات مشتركة.



#### حاجة الإنسانية إليهم

من للفطرة ينقيها من الشوائب الفاسدة والأهواء المضلة؟ من للإنسانية يردها إلى منابع الإيمان الأصيلة كلما زحزحتها ظروف الحياة، أو بواعث الهوى، أو ضغوط المادة؟

هل العقل وحده كاف؟

إن العقل البشري وحده في قصور عن إدراك المعرفة المتصلة برب العالمين، كما أنه يضل تحت ضغط التأثير ودافع التقليد.

«وإذا كنا في العلم البشرى لا نأخذ إلا عن مضادر يعول عليها، ففي علم الغيب لا ينبغي أن نأخذ إلا عمن يملكون حق الحديث عن الله، فمصدر علمهم الوحي، ومصدر علم غيرهم العقل، وتكليف العقل بالبحث في عالم الغيب يشبه سؤال الكبد عن المشهد الذي تراه عين الإنسان.

فمن الظلم لعضو خلقه الله لعمل محدد أن نكلفه فوق طاقته ونحاول به بحث أمر غير محدد ولله تعالى المثل الأعلى »(١)

« وإذا كان الله لم يهمل أي مخلوق سدى ، ولم يتركه معطلاً ، بل هداه قال تعالى: الذي أعطى كل شخص خَلْفَة في أَرَّ كَذَى (٢)

<sup>(</sup>١) الله في العقيدة الإسلامية ص ٥٢

<sup>(</sup>۲) طه: ۵۰.

وهدى النحل إلى أن تتخذ من الجبال ومن الشجر بيوتاً عجيبة محكمة - فكيف يترك النوع الإنساني الذي هو خلاصة الوجود وفضله على كثير من خلقه مهملاً لا يهديه إلى أفضل كمالاته وأكمل غاياته?

كيف يتركه معطلاً لا يأمره، ولا ينهاه، ولا يثيبه ولا يعاقبه وهل هذا إلا مناف لحكمته؟

ولهذا أنكر الله ذلك على من زعمه، ونزه نفسه عنه وبين أنه يستحيل نسبة ذلك إليه، وأنه يتعالى عنه.

قال تعالى:

أَخْسَبْتُمْ أَنَما خَلَفْتَ كُمْ عَبَا وَأَنْكُمُ النِّكَ الآرْجَعُونَ ﴿ فَعَالَى اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

فنزه نفسه عن هذا الحسبان، فدل على أنه مستقر بطلانه في الفطر السليمة، والعقول المستقيمة ·

كما شاءت إرادة الله ألا يأخذ الناس بعهد الفطرة، وألا يأخذهم بالآيات الكونية المبثوثة في صفحة الوجود.

قال تعالى: وَمَاكُنَّا مُعَدِّيبِنَ حَتَّلَ بَعْتُ رَسُولًا (1)

ومن ثم أرسل الله الرسل لكل قوم وفي أي أرض فلم يخص الشرق

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ١١٥ – ١١٦.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ١٥.

برسالاته، بل حيث وجد الناس كانت رحمة الله معهم، وكان رسول الله بينهم وَإِنْ مِنْ أَمَّا إِلاَّخَلَافِيهَا لِذَيْرُ (١)

وقد أخبر سبحانه أنه سمى بعض رسله، وعرف أخبارهم، ولم يسم آخرين قال تعالى:

وَرُسُلًا فَذَ فَصَصْنَاهُمْ عَلِنَكَ مِن فَبَلُ وَرُسُلًا لَهُ نَصُصُهُمْ عَلَيْكٌ وَكُلُمَ اللهُ مُوسَى قَصُلُهُمْ عَلَيْكُ مِن فَبَلُ وَرُسُلًا لَهُ مُوسَى قَصُلُهُمْ اللهُ اللهُ مُوسَى قَصُلُهُمُ اللهُ اللهُ مُوسَى قَصُلُهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ مُوسَى قَصُلُهُمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

والرسل جمع رسول وهو: من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه.

وجوب الإيمان بهم

لشمول دين الإسلام للزمن كله ماضيه وحاضره ولاحقه أمر أهله أن يؤمنوا بالرسل جميعاً على السواء قال تعالى:

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ مِمَّا أُنْزِلَالَكِ مِن دَيْدٍ عَ ٱلْمُؤْمِنُونَ كُلَّ امْنَ بَاللَّهِ وَمَلْتِهِ عَوَ كُتُبِهِ ع وَرُسُلِدِ عَ لَانْفَزِقُ بَيْنَا تَحَدِيْنِ رُسُلِدِ ""

ويجب الإيمان تفصيلاً بمن سماهم الله في كتابه وهم خمسة وعشرون ذكر الله م ثمانية عشر منهم في قوله:

وَيْلُكُ بَحِنْنَا عَانَيْنَا إِبْرَهِ عِلَى قَوْمِ وْعَنْزُفَعُ دَرَجَتِ مِّنَ الْكَ آءُ إِنَّ رَبَكَ حَكِيمُ عَلِيْد ۞

<sup>(</sup>١) فاطر: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٨٥.

وَوَهَبْنَالُهُ وَانْكُنَّ وَلِيَعْ مُوْبِ كُلَّا هَدَبْنَا وَنُوحاً هَدَبْنَا مِن فَبَلَّ وَمِن ذُرِيَتِهِ عَداوُدَ وَسُكِمْكُنَ وَأَيْوْبُ وَنُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَ فُهُ فَ وَكَذَلِكَ بَثَنِي الْمُنْفِينَ ﴿ وَنُكِرِيَا وَيُحْبَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِنْبَ اسَّ حُلُ أَيْنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَاسْمُعِيلَ وَالْمُسَكِمَ وَيُوسُنَ وَلُومِكَ وَكُلِكًا وَكُلًا فَضَلَنَا عَلَ الْمُعَالِمِينَ (''

ويبقى سبعة وهم:

إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفيل آدم بالختيار قيد ختموا

أولو العزم

وأفضلهم أولو العزم وهم خمسة:

محمد ونوح وابراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وقد جمعهم الله في قوله:

وَإِذَا كَذَنَامِنَ ٱلنَّدِيِّي مِينَ لَقُهُ وَكُمِنكُ وَمِن فَيْحِ وَإِنَّا هِيمَوَمُوسَى وَعِيسَكُم بُرَرَد

الغاية من بعثتهم

قال تعالى: رُسُكُ مُبَيْثُرِينَ وَمُنذِرِينَ لِكَلَّا يَكُونَ لِكَاسِكَ اللَّهِ لَجَّتَهُ

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٨٣ - ٨٨.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٧.

### بعُندَ ٱلرُسُلِ وَكَانَ أَلَهُ عَزِيزًا عَكِمًا (١)

أرسل الله رسله إلى الناس لغايات منها:

١ - حمل رسالات الله إلى الأمم مبشرين لأهل الطاعة بالجنة ومنذرين أهل المعصية بالنار.

٢ - قطع كل معذرة يعتذر بها الناس حتى لا تكون لهم على الله حجة
 وحتى لا يقولوا:

# رَبُّنَا لَوْلِآ أَرْسَلْتَ لِلِّينَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ۚ اينتِكَ مِن فَبَالْ نَذِلَ وَفَخْرَىٰ (''

٣ - تحقيق سنة الله في عدم تعذيب الأمم وإهلاكها إلا بعد تكذيبهم
 لرسله قال تعالى:

### وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أَيْمَا رَسُولًا"

2 - تبليغ وعد الله ووعيده، وأمره ونهيه، ليعصم العقل، ويحرر الفكر، وينظف الطريق إلى الله من كل باطل.

### فَهَلْ عَكَالِيْسُ لِلِيَّالْبِيَكُ غُلْلِيْنُ ''

٥ - إيقاظ العقول، وإثارة المشاعر وتوجيهها للنظر في ملكوت

<sup>(</sup>١) النساء: ١٦٥.

<sup>(</sup>۲) طه: ۱۳٤.

<sup>(</sup>٣) القصص: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) النحل: ٣٥.

السموات والأرض. وما فيهما من بديع صنع الله وقدرته، ليعبدوه ويوحدوه.

٦ - نشر لواء الحق في دنيا الناس، ومحاربة قوى الباطل:
 حَمَّىٰ لانَكُونَ فِئْتَ وَيَكُولُ الدِينُ بِلَهِ

من أجل هذا كانت رسالات الله ، كلما مضى رسول قدم في أعقابه رسول يزحف بالبشرية إلى الغاية في صبر بالغ.

#### وحدة الرسالات الساوية

هذا موكب الرسل الكرام يفدون إلى البشرية رسولاً إثر رسول يدعون إلى عبادة الله وحده. يسجل القرآن ذلك في آيات لا تزال ندية رطبة على فم الزمان مهما تباعدت القرون، وتوالت الأجيال.

إنها وثائق خالدة:

لَمْتُ أَرْسَلْنَا نُومًا إِلَى قَوْمِهِ عَفَالَ يَقُوْدِ أَعْبُدُواْ اللّهَ مَالَكُمْ مِنْ اللّهِ عَيْرُهُ وَ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوكًا قَالَ يَقُومِ أَعْبُ دُوا اللّهَ مَا لَكُمْ يَنْ اللّهِ عَيْرُهُ " وَإِلَىٰ عَلَوْدَ أَخَاهُمُ صَالِحًا قَالَ يَفْتَوْمِ أَعْبُ دُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَا عَنْهُ وَ وَإِلَىٰ مَنْ دَبِّ لَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَفَوْمِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ يِنْ إِلَا عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ "" وَإِلَى مَنْ مِنْ إِلَا عَبُدُوا اللّهُ مَا لَكُمْ يَنْ إِلَا عَبُدُوا اللّهُ مَا لَكُمْ يَنْ إِلَا عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا لَكُمْ يَنْ إِلَا عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَا عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا لَكُمْ عَنْ إِلَا عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا لَكُمْ عَنْ إِلَا عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا لَكُمْ عَنْهُ إِلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا لَكُمْ عَنْ إِلَا عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا لَكُمْ عَنْ إِلَا عَنْهُ اللّهُ مَا لَكُمْ عَنْ إِلَا عَنْهُ اللّهُ مَا لَكُمْ عَنْ إِلَا عَنْهُ اللّهُ مَا لَكُمْ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَكُمْ عَنْ اللّهُ عَلَا يَعْمُونُ اللّهُ مَا لَكُمْ عَنْ إِلَا عَلَا يَاللّهُ اللّهُ مَا لَكُمْ الْمُ اللّهُ عَالَ اللّهُ اللّهُ مَا لَاللّهُ مَا لَكُمْ عَنْ إِلّهُ عَنْ الْمُعَلّمُ اللّهُ مَا لَكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْمَالُهُ اللّهُ السَالِمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَالِكُمْ عَالُولُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مَا لَكُمْ عَنْ

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٣.

<sup>(</sup>۲) - (۳) الأعراف: ٥٩، ٦٥، ٧٣، ٨٥

<sup>(</sup>٤) العنكبوت: ١٦.

وقال عيسى:

وَإِنَ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونَ كُمَّا أَصِرَاطُ مُسْكَقِيدُ (١٠)

وقال محمد صلى الله عليه وسلم:

ذَلِكُ مُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعَبُدُوهُ (\*)

وفي آية واحدة يقرر القرآن وحدة الدعوة في كل الرسالات قال تعالى:

وَلَقَذْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَمْ فُورَتُ وَكُا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ (")

Pisu.

ليتم الانسجام بين الإنسان والكون المؤمن الساجد لربه:

آلَائِرَآَ اللهُ يَنْجُدُ لَهُ مِن فِي النَّمْ وَبِي وَمَن فِ الْأَرْضِ وَالنَّمْ مُن وَالنَّمْ مُن النَّاسِ وَالنَّمْ وَالنَّالِ وَالنَّجُرُ وَالنَّالِ وَالنَّجُرُ وَالنَّالِ وَالنَّجُرُ وَالنَّالِ وَالنَّجُرُ وَالنَّالِ وَالنَّجُرُ وَالنَّالِ وَالنَّجُرُ وَالنَّالِ وَالنَّالَةُ وَكَن بَهِنِ اللَّهُ فَالَهُ مِن مُصَافِرَمٌ إِنَّ اللَّهُ وَكَن بَهِنِ اللَّهُ فَالَهُ مِن مُصَافِرِمٌ إِنَّ اللَّهُ وَكَن بَهِنِ اللَّهُ فَالَهُ مِن مُصَافِرِمُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مِن مُصَافِرَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَن مُصَافِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُنْ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ

<sup>(</sup>۱) مريم: ۳۳.

<sup>(</sup>۲) يونس: ۳.

<sup>(</sup>٣) النحل: ٣٦.

<sup>(</sup>٤) الحج: ١٨.

ليتم التوافق بين الإنسان والكون المسبح لربه:

شَيِعُ لَهُ السَّمَ وَاللَّاسَعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِ فَ وَإِن مِّن شَى عُ إِلَّا يُسَبِّعُ بِحَلْهِ وَ وَلِلَّكِن لَا لَفَقَهُ وَلِنَ سَنْ بِعَهُ مُولاً

ليتم اتساق الإنسان مع الكون الذي أسلم لله قياده:

عداوة الكافرين لرسل الله

لقد واجه الكافرون والعالون في الأرض رسل الله بالجحود والإنكار: كذَّبَنْ فَوْمُ لُونُحِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ فَالَ لَمَا أَخُوهُمْ مُونُحُ ٱلْاَنْتَقُونَ ﴿ اللَّهُ عَادُ أَلَى كُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

<sup>(</sup>١) الإسماء: ٤٤

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۸۳.

<sup>(</sup>٣) - (٤) الشعراء: ١٠٥، ١٣٢، ١٤١، ١٦٠، ١٧٦.

### وعجبوا في سخرية قائلين: أَبَّبِنُكُمِينَ اَوَاحِدًانَّبَعُهُ

وكذلك فعل كفار مكة فواجهوا اصطفاء الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم:

(۱) بالعجب: فقد عجبوا أن يختار الله واحداً منهم يتكلم بلغتهم ويحس بإحساسهم، يبلغ منهج الله وتكاليفه، ويعطيهم القدوة الصالحة في تحملها وأدائها، وينفي الله هذا العجب في استفهام إنكاري لاذع فيقول:

### أَكَانَ لِلنَّاسِ عِبَّا أَنْ أَوْحَنِكَ آلِ لَنَ رَجُلِ مِنْهُمُ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَلَبَيْرِ الَّذِينَ أَ المَنْوَا (٢)

#### (٢) بالاقتراح على الله:

أ - فقد اقترحوا أن يكون مع الرسول ملك يكلمهم أنه نبي فرد الله عليهم بأنهم إذا شاهدوا ملكاً في صورته زهقت أرواحهم من هول مشهده فلا يمهلون بعد نزوله طرفة عين:

# وَفَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلِيْهِ مَلَكُ وَلُوْ أَنْزَلْنَا مَلَكُ الْفَضِي ٱلْأَمْرُ أَوْلَا يُنظَرُونَ

ب - كما اقترحوا أن يكون الرسول ملكاً فقد كانوا يقولون:

## لَوْشَاءَ رَبُّنَا لأَنزَلَ مَلْيَحِكُمُ

<sup>(</sup>١) القمر: ٣٤،

<sup>(</sup>۲) يونس: ۲ .

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٨.

<sup>(</sup>٤) فصلت: ١٤.

#### فرد الله عليهم:

بأن الرسول لو كان ملكاً لأرسلناه إليكم في صورة رجل حتى يبلغ الرسالة لعجز البشر عن رؤية الملائكة في هيئتهم الحقيقية، وبذلك يختلط الأمر ويلتبس وتظل الدعوى(١).

### وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لِمَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْمَسْنَا عَلَيْهِ وَمَا يَلْبِسُونَ

ويتكرر إقناع الله لعباده فيقول:

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُ اللُّهُ دَى إِلَّا أَن فَالْوَا أَبَعَنَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿ فَالَّوْ اللَّهُ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿ قَالَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ ال

- (٣) بالحسد: فقد أكلت الأحقاد والحسد قلوبهم فقال قائلهم العجب أن الله لم يجد رسولاً يرسله إلا يتيم أبي طالب.
- (٤) بالظن الخاطىء: فقد ظنوا الرسالة منزلة تتبع زخارف الدنيا من سلطان ومال، وما دروا أنها منزلة روحية تتبع كمال النفس وتمام فضائلها واختمار الله فقالوا:

# وَقَالُوا لَوْلَا مُزِلَهَ لَمُا الْقُدُوا نُعَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْبِ فَيْ يَعْظِيمٍ

<sup>(</sup>۱) تفسير النسفى ج ۲ ص ٤٠

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٩.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٩٤ - ٩٥.

<sup>(</sup>٤) الزخرف: ٣١.

يريدون الوليد بن المغيرة بمكة أو عروة بن مسعود الثقفي بالطائف ومن ثم كان رد الله في استفهام توبيخي رادع:

أَهُرِيَقْسِمُونَ رَحْتُ رَبِكَ نَحَنُ مَسَمِنا بَيْنَهُم مِعِيشَتَهُ فَالْحَيَوْ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا ('' بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَخَيْذَ بَعْضَهُ مَعْضَا مُغِينًا وَرَحْتُ رَبِكَ خَيْرٌ مِمَا يَجْمَعُونَ

صفاتهم

يختار الله للرسالة أكمل خلقه عقلاً، وأذكاهم نسباً، وأنبلهم خلقاً، وأطهرهم نفساً.

قال تعالى: اللهُ أَعْلَمُ عَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ (٢)

اللهُ يَصْطَفِي مِنْ لَلْكَايِكَةِ رُسُلًا وَمِنْ لَكَاسِ (٣)

هؤلاء المصطفون الأخيار: رجال:

وَمَا أَرْسَلُنَا مِن قَبَلِكَ إِلاَّ رَجَالًا نَوْرِي النَّهِم (٤)

يتزوجون ويتناسلون:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن فَبَالِكَ وَيَجْعَلْنَا لَمُنْذَأَذُوا كِاوَذُرِّيَةٍ (٥)

<sup>(</sup>١) الزخرف: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٧٥

<sup>(</sup>٣) يوسف: ١٠٩

<sup>(</sup>٤) الرعد: ٣٨

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ١٢٤

يأكلون، ويمشون في الأسواق:

وَمَا آرْسَلْنَا قِبَلُكَ مِنَ لَمُرْسَلِينَ لِآلِ إِنْهَ مُلَيَّا الْمَصَلُونَ ٱلطَّعَامَ وَعَيْنُونَ فِالْأَسُواقِ لكنهم أهل:

الصدق، والأمانة، والتبليغ، والفطانة

فهم معصومون من الكذب، والخيانة، والكتمان، والبلادة، عصمهم الله من المعاصي صغيرها وكبيرها، وحلاهم بمكارم الأخلاق: فعقولهم زكية، وقلوبهم نقية، وكلامهم حكمة، وحياتهم أسوة وأجسامهم مبرأة من الأمراض الخبيثة، والأعراض المنفرة.

بلغوا رسالات ربهم على أكمل وجه، فما تحكم فيهم هوى ولا رغبة، وكان جلال الله في قلوبهم فوق كل بأس ورهبة

ٱلَّذِينَ يُبَالِغُونَ رِسَالَتِ اللَّهِ وَيَغْشُونَهُ وَلاَ يَغْشُونَ أَحَدًا لِلَّا ٱللَّهُ وَكَنَ بِأَلَّهِ حَسِيبًا (٢)

شهد الله لهم بذلك في قرآنه.

أما الصدق

فيقول الله تعالى:

في إدريس (٢): وَإِذْ كُرْفِ ٱلْكِتْبِ إِدْرِيسُ فَأَمُوكَانَ مِيدِيقًا نَبِيكًا

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٢٠

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) أول رسول بعد آدم عليها السلام. مريم: ٥٦

في إبراهيم: وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ كَانَصِدِ بِقَالَبِكًا ('')
في إسماعيل: وَإِذْكُرْ فِي الْكِئْبِ إِسَمْعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعُدِ ('')
في محمد صلى الله عليه وسلم: وَالْذِي جَاءَ بِالصِّدْ وَوَصَدْقَ بِهِ الْوَلْكِ هُمُ الْمُتَقُونَ ('')
في رسله جيعاً: هَذَا مَا وَعَدَا لَرُحُنُ وَصَدُقَ الْمُرْسَاوِنَ ('')

أما الأمانة

فهذا موكب الرسل يحملون راية الأمانة في مسيرتهم مع الأجيال المتتابعة فكل رسول يعلن في قومه أنه أمين على وحي الله، أمين على حق الناس، قال تعالى:

إِذْ فَالْلَمُ مُأْخُوهُمُ مُوْخُ أَلَا نَتَعَوْنَ ﴿ إِنِ لَكُوْرَسُولُ أَمِينُ ('' إِذْ فَالْكُمْ أَخُوهُ مُوهُ أَلَا نَتَعَوُنَ ﴿ إِنِ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ('' إِذْ فَالْكُمْ أَخُوهُ مِمَائِحُ أَلَا نَتَعَوُنَ إِنِ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ (''

<sup>(</sup>١) الصدّيق من أبنية المبالغة فهو الصادق المستقيم في الأفعال والأحوال. مريم:

<sup>(</sup>٢) مريم: ٥٤

<sup>(</sup>٣) الزمر: ٣٣

<sup>(</sup>٤) يس: ٥٢.

<sup>(</sup>٥) (٦) (٧) الشعراء: ١٠٧، ١٢٥، ١٤٣٠

# إِذْ قَالَ لَكُنْ أَخُوهُمْ لُوْطُ أَلَائَتَ قُونَ ﴿ إِنِّي لَكُ مُرْسُولًا مِينٌ ('') إِذْ قَالَ لَكُنْ أَخُومُ لُوطُ أَمِينٌ ('') إِذْ فَالَ لَمُنْ شُعَيْثُ أَلَائتَ قُونَ ﴿ إِنْ لَكُمْ رَسُولًا مِينٌ (''

وقال عزيز مصر في يوسف: المَنكَ الْكِوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِي الللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقالت ابنة شعيب في موسى: إِنَ خَيْرَمُنِ السَّتَأْجَرُنَ ٱلْقَوِيُ ٱلْأَمِينُ (١)

وقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بالأمين.

وقد استجابوا من أبي البشرية الثاني إلى قمة النبوة الهادي عليهم الصلوات.

هذا نوح يعلن في قومه:

أَبْلَغِكُهُ رِسَالَاتِ رَبِّ وَأَصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا نَسَلُونَ

هذا هود يعلن في قومه:

أَبُلِغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ فَامِحُ أَمِينَ (١)

<sup>(</sup>١) (٢) الشعراء: ١٦٢، ١٧٨٠

<sup>(</sup>٣) يوسف: ٥٤.

<sup>(</sup>٤) القصص: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) النحل: ٣٥.

<sup>(</sup>٦) (٧) الأعراف: ٦٨، ٦٢.

هذا صالح يعلن في قومه:

# لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةً رَبِّ وَتَعَمَّتْ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يَعْبُونَ ٱلتَّصِيبِ (''

هذا شعيب يعلن في قومه:

لَقَدْ أَبْلَغْتُ ثُمْ رِيسَالَتِ رَبِي وَنَصَعَتْ لَكُمْ فَكَيْفَ السَىٰ عَلَى فَوَمِ كَفِرِينَ

وقال صلى الله عليه وسلم على قمة عرفات بعد خطابه الجامع في حجة الوداع ألا هل بلغت؟

فأجابت الجموع الحاشدة: اللهم نعم.

أما الفطانة

فقد وهب الله لهم رجاحة العقل، وسلامة الفكر، وقوة الحجة، وأعطاهم العلم والحكمة قال تعالى:

في لوط: وَلَوْطُكَا مَا تَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْكًا (\*)

في يوسف: وَلَتَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَءَ النَّيْنَهُ حُكًّا وَعِلْمًا (''

في موسى: فَقَرَبْنُ مِيكُمْ لَلَاحْفَتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبَّ حُكًّا

<sup>(</sup>١) - (١) الأعراف: ٧٩. ٩٣.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٧٤.

<sup>(</sup>٤) نبوة وعلماً فزال الجهل والضلالة. يوسف: ٢٢.

<sup>(</sup>٥) الشعراء: ٢١.

وقال تعالى في جملة من أنبيائه:

أُوْلَيْكَ الَّذِينَ اليَّنكُ لَمُ الكِحَتَبُ وَأَنْكُمُ وَالنَّبُوَّةَ (١)

وقال في رسوله صلى الله عليه وسلم:

هُوَالَذِى بَعَثَ فِي ٱلْأَثْرِيِّنَ رَسُولًا مِنْهُمْ النَّالُواْ عَلَيْهِمْ اَلنَّاهِ ، وَيُرَكِّيهِمْ وَيُعَلِّهُمُ اللَّالِ مَثِينٍ "اللهِ ، وَيُحَلِّهُمُ وَيُعَلِّهُمُ اللَّهِ مَثَالُ اللَّهِ اللَّهِ مَثَالُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللْمُ الللِّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُولُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللْمُولُ الللْمُولُولُولُول

### براهين من التاريخ

### على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم

يقدم التاريخ براهين كثيرة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم من تذلك:

#### أولاً:

أنه عرف قبل البعثة بالصدق والأمانة، فما عرف أنه كذب على الناس يوماً فكيف يكذب على رب الناس؟

ومن أجل هذا الخلق الذي بلغ فيه سماء لا تطاولها سماء:

اختارته خديجة تاجراً في مالها، ثم زوجاً لها:

قال ابن إسحاق: كانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) الجمعة: ٢.

بشيء تجعله لهم منه، وكانت قريش قوماً تجاراً، فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم – ما بلغها من صدق حديثه، وعظم أمانته، وكرم أخلاقه بعثت إليه، فعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجراً – وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار – مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله منها، وخرج ومعه غلامها إلى الشام فباع، واشترى، ثم أقبل قافلاً إلى مكة، فلما قدم على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعفت، وحدتها ميسرة بما سمع وشاهد.

وكانت خديجة امرأة حازمة لبيبة شريفة، مع ما أراد الله بها من كرامته، فبعثت إلى رسول الله: يابن عم، إني قد رغبت فيك لقرابتك ووسطك في قومك، وأمانتك وحسن خلقك، وصدق حديثك، وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسباً، وأعظمهن شرفاً، وأكثرهن مالاً، كل قومها كان حريصاً على ذلك منها لو يقدر عليه (۱).

### ثانياً:

عرف قبل البعثة برجاحة عقله، وسلامة فكره، وحسن منطقه وعدالة حكومته، وراشد قضائه.

من ذلك ما روى الطبري في تاريخه ج ٢ ص ٢٩٠.

إن أبا أمية بن المغيرة كان - عند اختلاف قريش فيمن يضع الحجر الأسود مكانه بعد بناء الكعبة - أسنَّ قريش كلها قال: يا معشر قريش،

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري جـ ٢ ص ٢٨٠ - ٢٨١

اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه.

فكان أول من دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين قد رضينا به، هذا محمد فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر، قال: هلموا إليَّ بثوب، فأتي به فأخذ الركن فوضعه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعاً، ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه بيده، ثم بنى عليه، وكانت قريش تسمي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قبل أن ينزل عليه الوحى: الأمين.

ثالثاً:

قول خديجة حين عاد إليها يقول: زملوني زملوني:

أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبداً، والله إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتؤدي الأمانة، وتحمل الكَلَّ، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الدهر.

رابعاً:

ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الأمانة في قومه، ومحل الثقة عندهم حتى بعد النبوة، والاختلاف في الدين، ولهذا أقام علي بن أبي طالب بمكة بعد هجرة الرسول – صلى الله عليه وسلم – ثلاث ليال وأيامها حتى أدى عن الرسول الودائع التي كانت عنده إلى الناس، فلما فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم (١).

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري جـ ٢ ص ٣٨٢.

خامساً:

تجرده صلى الله عليه وسلم من المنافع الذاتية والمطامع الخاصة، فحين عرض علمه قومه الملك والمال والجاه قال قولته الخالدة:

يا عماه، لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته (١١).

سادساً

فزع هرقل، وتساؤلاته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في لقاء مع رهط من تجار مكة بالشام تولى الإجابة عنها أبو سفيان - باعتباره أمسهم رحماً بالنبى -

ثم جاء استنتاج هرقل صادقاً واعياً.

قال أبو سفيان: قال الملك:

سألتك كيف نسبه فيكم؟ فزعمت أنه محض من أوسطكم نسباً، وكذلك يأخذ الله نبيه إذا أخذه، لا يأخذه إلا من أوسط قومه نسباً.

وسألتك هل كان أحد من أهل بيته يقول بقوله فهو يتشبه به؟ فزعمت أن لا.

وسألتك هل كان له فيكم ملك فاستلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث يطلب به ملكه؟ فزعمت أن لا.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٣٢٦.

وسألتك عن أتباعه، فزعمت أنهم الضعفاء والمساكين والأحداث والنساء، وكذلك أتباع النبي في كل زمان.

وسألتك عمن يتبعه، أيحبه ويلزمه أم يقليه ويفارقه؟ فزعمت أنه لا يتبعه أحد فيفارقه، وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلباً فتخرج منه.

وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا. فلئن كنت صدقتني عنه ليغلبني على ما تحت قدمي هاتين، ولوددت أني عنده فأغسل قدميه، انطلق لشأنك<sup>(۱)</sup>.

#### المعجزات

أيد الله رسله بوحيه، وأجرى على أيديهم الآيات البينات، والمعجزات الباهرات منها:

معجزة صالح: ناقة الله.

وَإِلَى نَمْنُودَ أَخَامُرُ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُ مِثْنُ إِلَهِ عَنَبُرُهُ فَ فَ جَآهَ نَائُم بَيْنَةٌ مِن زَيِبَكُرٌ هَا ذِهِ مِنَاقَدُ اللّهِ لَكُوْ اللّهِ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فَي أَرْضِ ٱللَّهُ وَلَا نَسَنُوهَا بِسُومٍ فَبَأْخُذَكُمْ عَنَاكُ آلِيهُ ('')

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٦٤٨.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٧٣.

### فَصَفَرُوا ٱلنَّافَةَ وَعَسَوَا عَنْ أَيْرِ رَبِيهِ مُ وَقَالُواْ بِصَلِحُ ٱثْنِنَا مِمَا تَوَدُنَا إِن كُنْ م مِنَ ٱلْرُسُكِينَ ﴿ فَأَخَذَ ثَهُمُ ٱلْزَخِفَةُ فَأَصْبَعُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِينَ (''

معجزة موسى:

انقلاب العصاحية.. إخراج يده بيضاء من غير سوء. قال الله تعالى:

قَالَ أَلِقِهَا يَنْمُوسَىٰ ۞ فَٱلْفَلْهَا فَإِذَا هِى حَبَثُ تُسْمَىٰ ۞ فَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَذَّ مَنْ فَال تَخَفَّ سَنُعِيدُهَا بِسِبَرَنَهَا ٱلْأُولَ ۞ وَأَمْمُنُهُ بَدُكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَفْتُحُ بَيْضِنَا ءَمِنْ غَيْرِسُوهِ وَالْدَّا أَخْرِينَ ('')

معجزة عيسى:

إبراء الأكمه - المائدة - قال تعالى: وَنُبْرِئُ ٱلْأَكْبَةَ وَالْأَرْصَ بِإِذْنِي (١)

عَالَ عِيسَى أَبْنُ مُرَدَّمُ اللَّهُ مَرَبَّكَ آنِ زِلْ عَلَيْتَ مَا بِدَةً قِنَ التَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِمَا لِأَوَلِنَا وَالْعَيْنَ اللَّهُ إِنْ مُنَزِلْمًا عَلَيْكُ وَالْزَيْفِينَ ﴿ وَالْمَرْنَا وَأَنْ مَنْ لِلْمُا عَلَيْكُمْ

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٧٨ ، ٧٧ .

<sup>(</sup>۲) طه: ۱۹ - ۲۲.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ١١٠.

# فَسَنَ بِكُفُرْ بَعِنْ أُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِ بُهُ عَنَا كَا أَعُذِ بُهُ وَأَحَدُّ الْمَالَمِينَ (١١

#### شروط المعجزة:

هي واحدة معجزات الأنبياء الدالة على صدقهم صلوات الله عليهم، وسميت معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلها.

- (١) أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى.
- (٢) أن تخرق العادة على وجه يدل على صدق الرسول في دعوى الرسالة.
- (٣) أن يستشهد بها مدعي الرسالة فيقول: آيتي في دعواي أن يقلب الله العصاحية مثلاً.
- (٤) أن يقع الأمر على وفق دعوى المتحدي بها المستشهد بكونها معجزة له.
  - (٥) ألا يأتي أحد بمثل ما أتى به المتحدي على وجه المعارضة <sup>(٣)</sup>.

وقد جعل الله المعجزة في أبرع ما يكون عليه أهل زمان النبي الذي أراد إظهاره.

فلما انتهى السحر إلى غايته زمن موسى كانت معجزته انقلاب العصاحية ولما انتهى الطب إلى غايته زمن عيسى كانت معجزته إبراء الأكمه.

<sup>(</sup>١) المائدة: ١١٤ - ١١٥.

<sup>(</sup>٢) مقدمة تفسير القرطبي.

ولما انتهى البيان إلى غايته زمن محمد صلى الله عليه وسلم كانت معجزته القرآن.

#### المعجزة الباقية

فالقرآن وحي إلهي من عند الله ليس من وضع محمد صلى الله عليه وسلم ولا دخل للبشر فيه وهو المعجزة الباقية إلى يوم القيامة.

#### وجوه إعجازه

- (۱) الإبداع في نظمه فجاء مخالفاً لكل نظم معهود في لسان العرب حتى قال عتبة: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو وما يعلى.

### ولا أن يقول: وَيُرْسِيلُ الصَّوْاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن لَيْنَاءُ

(٣) الأسلوب الخالف لجميع أساليب العرب، ومن فصاحته أنه ذكر في آية واحدة: أمرين، ونهيين، وخبرين، وبشارتين.

قال تعالى:

# وَأَوْحَيْنَا إِلَيْنَا يُمْ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيا فَالِاَحِفْ عَلَيْهِ فَٱلْفِيهِ فِٱلْيَهِ وَلَا تَخَافِ وَلَا

<sup>(</sup>١) غافر: ١٦

<sup>(</sup>٢) الرعد: ١٣

# تَعْزَيْتُ إِنَّارًا دُوهُ اِلْبَكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُسَلِينَ

وأنه أنبأ عن قصص الأولين والآخرين ومآل المترفين وعواقب المهلكين في شطر آية وذلك في قوله تعالى:

# فَيَنْهُ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلِيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مَنْ أَخَذَنْهُ ٱلضَّيْعَ أَوْمِنْهُ مَنْ خَسَفْنَا يِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ مِ مِنْ أَغَقَنَا (١)

فبلاغة القرآن في أعلى طبقات الإحسان، وأرفع درجات الإيجاز والبيان.

هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما أعطيه من جوامع الكلم لا يرقى أسلوبه إلى رتبة القرآن، فأين قوله صلى الله عليه في وصف الجنة: فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. من قول الله عز وجل:

<sup>(r)</sup> وَفِيهُا مَالَشَنْهِ عِلَالْمَفْسُ وَلَلَاٱلْأَغَينُ

٠٠ عَلَاتَتَكُمْ نَفُسٌ كِمَّا الْنِي كَمْكُم يِنْ قُدَّوْاً عُيُنٍ

<sup>(</sup>١) القصص: ٧

<sup>(</sup>۲) العنكبوت: ٤٠

<sup>(</sup>٣) الزخرف: ٧١

<sup>(</sup>٤) السجدة: ١٧

(٤) الإخبار بما كان من قصص الأنبياء والقرون السابقة وهو أمي ما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه.

قال تعالى:

# وَمَاكُن نَنْ الْوَايِن فَبْلِهِ عَن كِنْبِ وَلَا تَخْظُهُ بِيَينِكَ

وبعد إخبار القرآن بقصة زكريا ومريم وبما خاطبتها به الملائكة قال تعالى:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْعَيْبِ فُرِحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُن لَدَنْهِمْ إِذْ يُلْفُؤْنَ أَفَلَهُمْ أَيْهُمْ
 يَحْمُعُلُ مِرْبَيَمٌ وَمَا كُن لَدَنْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ

وبعد قصة نوح قال تعالى:

يُلْكَ مِنْ أَنْبَآء ٱلْعَكَنِبِ نُوْحِبَهَ آ إِلَيْكَ مَا كُننَ تَعْلَمُهَا أَنَكَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَلْنَا (")

(٥) الإخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا بالوحي مثل قوله تعالى:

لَقَدْصَدَقَاللَهُ رَسُولِهُ ٱلرَّمَ يَا يَاكِينَ لَتَدْخُلُنَ الْمُتَجِيدَ الْحَرَارِ شَاءَ ٱللَّهُ وَلِينِينَ

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٤٨

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٤٤

<sup>(</sup>٣) هود: ٤٩

<sup>(</sup>٤) الفتح: ۲۷

روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبل حروجه إلى الحديبية كأنه وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين، وقد حلقوا وقصروا فقص الرؤيا على أصحابه ففرحوا، وحسبوا أنهم داخلوها في عامهم، وقالوا: إن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، فلما تأخر ذلك قال عبد الله بن أبي وغيره: والله ما حلقنا ولا قصرنا، ولا رأينا المسجد الحرام فنزلت الآية (١).

### ومن ذلك قوله تعالى: سَنَيْمُهُوَعَلَى ٱلْخُطُومِ

نزلت الآية بمكة تهديداً للوليد بن المغيرة وأن الله سيجعل على أنفه علامة يعير بها ما عاش، مهانة له وعلماً يعرف به وتخصيص الأنف بالذكر، لأن الوسم عليه أبشع.

وظلت الآية تتلى حتى كانت الهجرة، ثم كانت غزوة بدر الكبرى فحطم أنفه بالسيف في معركتها (٢٠).

(٦) تحدياته على اختلاف أنواعها:

أ - حين ادعى بعض العرب أن محمداً افترى القرآن من عنده وقال آخرون: لَوَنَنَاءُ لَعَلْنَا مِثْلُ هَلْنَا (٣)

دحض الله هذا وغيره بالعقل والواقع:

أولاً: علو أمر القرآن وإعجازه.

<sup>(</sup>۱) النسفي حـ ٤ ص ١٦٣

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٣١

ثانياً: تصديقه للكتب السابقة.

ثالثاً: تفصيله للأحكام وبيانه للشرائع.

رابعاً: أنه من رب العالمين بلا ريب.

#### قال تعالى:

وَمَا كَانَ مَلْنَا الْفُرْدَانُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن نَصَدِيقَ اللَّهِ مَا كَانَتُ مَلْكَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ

خامساً: تحداهم أن يأتوا بمثله فقال:

أَمْ يَقُولُونَ نَفَوَلُهُ بَلِلَّا يُؤْمِنُونَ ۞ فَلْيَأْنُو أَبِحَدِيثٍ مِثْلِهِ } إِن كَانُوا صَدِقِينَ

ثم تنازل لهم عن التحدي بجميع القرآن إلى التحدي بعشر سور مثله فقال:

آمَ يَهُولُونَ آفَتَرَالُهُ قُلْ فَاتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّشْلِهِ عَمُفَرَّيَتِ وَآدْ عُواَمِنِ اسْلَطَعْتُ مِن دُونِ اللّهِ إِن كُننُدُ صَائِدِ قِينَ ۞ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُوالَكُ مِنْ فَاعْلَوْ آفَكَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللّهِ وَأَن لَا إِلَهُ لِذَا كُوْ هُوَ فَهَ لَا اللّهِ مَسْلِلُونَ (")

ولما عجز أهل البلاغة عن المعارضة جاء التحدي للإنس والجن جيعاً فقال:

<sup>(</sup>۱) يونس: ۳۷

<sup>(</sup>٢) الطور: ٣٣ - ٣٤

<sup>(</sup>٣) هود: ١٣ - ١٤

# مُّلْكِينَ جَمَّعَتِ ٱلْمِيسُ وَٱلْجِنُ عَلَيْ اَن يَأْتُواْ بِيتْلِ هَلْدَا ٱلْمُتْرَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَوَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِ يَرَا (١)

هذا النفي القاطع للإتيان بمثله يقرره الله في الإتيان بسورة فيقول سبحانه:

# وَإِن كُنتُمْ فِي رَنْبِ ثِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْنِوُ أَبِسُورَةٍ مِّن مُشْلِدِه وَأَدْعُوا شُهَدَآءَكُر مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُننُهُ مَسَادِ قِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَقَوْ إِلنَّا رَالْتِي وَقُودُ كَمَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ أُعِذَ فَ لِلْكُلْفِرِينَ (٢)

فتقرير القرآن أنهم لن يفعلوا ، وتحقق ذلك كما قرره معجزة لا سبيل إلى المماراة فيها إذ عدم إتيانهم بسورة والمجال مفتوح أمامهم ، والتحدي قائم دليل إعجازه ، وبرهان عجزهم .

ب -تحداهم بعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من الناس بقوله: وَاللَّهُ يَعْضِمُكَ مِنَ النَّاسِ (٣)

فقد كان للرسول صلى الله عليه وسلم حرس منهم سعد بن معاذ يوم بدر ومحمد بن مسلمة يوم أحد، والزبير بن العوام يوم الخندق وآخرون غير هؤلاء فلما نزلت الآية خرج صلى الله عليه وسلم على الناس فأخبرهم بها، وصرف الحرس »(1).

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٨٨

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٤

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٦٧

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد حـ ١ ص ٣٢ - البرهان جـ ١ ص ١٩٨

ح - تحداهم بعدم طاعته لأبي جهل عندما نهاه عن الصلاة في البيت الحرام: - أَرَائِكُ الْمِرْيُ الْمِرْيُونُ الْمِرْيُ الْمِرْيُونُ الْمِرْيُونُ الْمِرْيُ الْمِرْيُونُ الْمُرْيُونُ الْمِرْيُونُ الْمِرْيُونُ الْمُرْيُونُ الْمِرْيُونُ الْمُرْيُونُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

فأغلظ له الرسول صلى الله عليه وسلم في القول فقال أبو جهل: أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي نادياً فنزل التحدي سافراً:

# مَّلَيَدُعُ نَادِيَهُو ﴿ سَنَدُعُ الزَّيَانِيَةَ ('')

- (٧) تكرار عبارة (قل) أكثر من ثلاثائة مرة في القرآن ليكون القارىء على ذكر من أن محمداً صلى الله عليه وسلم لا دخل له في الوحي، فهو لا يصوغه بلفظه، ولا يلقيه بكلامه وإنما يلقى إليه الخطاب إلقاء فهو مخاطب لا متكلم، حال ما يسمعه لا معبر عن شيء يجول في نفسه (٣).
- (٨) اعتراف النبي صلى الله عليه وسلم بعجزه المطلق عن تبديل حرف من كتاب، وتخوفه من عقاب الله قال تعالى:

كَوَاذَا نُنَّكُ عَلَيْهِهُ وَالْمَانَنَا بَيِنَا فِي قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اَثِي بِقُنُوَانٍ غَيْرِهَا لَآ أَوْ بَدِلْهُ قُلُمَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبُدُلَهُ مِن نُلِقَانِي نَفْسِتَى إِنْ أَنَبِعُ لِلَّمَا يُوحَى إِلَيَّ إِلَى أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قُلْ أَوْسَاءَ اللّهُ مُمَا لَلَوْتُهُ وَعَلِيهُ وَلَاَ

<sup>(</sup>١)القلق: ٩

<sup>(</sup>۲)القلق: ۱۷ – ۱۸

<sup>(</sup>٣) مباحث في علوم القرآن ص ٣٠. د . صبحي الصالح . دار العلم للملايين ط ٨ بيروت

### أَذَرَكُمُ إِلَّهِ عَلَمَ لَيَنْ فَي عُرْعُ مُرًا مِن قَبْلِينَ أَفَلَا تَعَفِلُونَ (١)

(٩) التهديد الخيف والعتب الشديد لحمد صلى الله عليه وسلم. فمن التهديد:

# وَلُوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَفَاوِ بِلِ ۞ لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِأَلْمِينِ ۞ ثَرَّلَفَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَبَينَ۞ فَكُوْرَيْنَ۞ فَكَايِنَا مَنْهُ الْوَبَينَ۞ فَكَايِنَا مِنْهُ وَالْمَالُمُ وَمِنْ أَحَدِيَنَا مَنْهُ الْوَبَينَ۞ فَكَايِنَا مُنْهُ الْمَالِمُ مِنْ أَحَدِيَا مَنْهُ كَاجِزِيْنَ ۗ

قال الزنخشري: والمعنى: لو ادعى علينا شيئاً لم نقله لقتلناه صبراً، كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معالجة بالسخط والانتقام، فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول، وهو أن يؤخذ بيده وتضرب عنقه »(٣).

ومن العتاب:

مَا كَانَ لِنَهِي أَن يَكُونَ لَهُ وَأَشَرَىٰ حَتَىٰ نُيْغِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَصَلَ الدُّنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ (\*)

مَتَنَامُ فِيكَا أَخَذْتُمْ عَلَاكِ عَظِيمٌ (\*)

مَتَنَامٌ فِيكَا أَخَذْتُمْ عَلَاكِ عَظِيمٌ (\*)

روي ان عمر رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو وأبو بكر يبكيان، فقال: يا رسول الله، اخبرني، فإن وجدت

<sup>(</sup>۱) يونس ۱۵ – ۱٦

<sup>(</sup>٢) الحاقة ٤٤ - ٤٧

<sup>(</sup>٣) الكشاف ج ٤ ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ٦٨

بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت، فقال: ابكي على أصحابك في أخذهم الفداء، ولقد عرض علي عذابهم ادنى من هذه الشجرة - لشجرة قريبة.

رواه مسلم

(١٠) اللمحات العلمية التي لم يتوصل إليها العلماء إلا في مطلع هذا القرن مما يدحض كل شبهة في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد استقى ما في القرآن نتيجة لاحتكاكه بأهل الشام عند رحلته إليها متاجراً.

من تلك اللفحات العلمية:

# كَاللَّهُ أَنْبُتَكُمُ عِنَ لَأَدْضِ بَاتًا

أ - فالآية تشير إلى:

أن نشأة الإنسان كنشأة النبات.

من عناصرها الأولية يتكون.

ومن عناصرها الأولية يتغذى.

فهو نبات من نباتها . .

كلاهما من نبات الأرض، وكلاهما يرضع من هذه الأم.

وقد توصل العلم الحديث بالتحليل إلى أن جسم الإنسان يحتوي من العناصر ما تحتويه الأرض.

# - لايَعْرُبُ عَنهُ مِنْقَالُ ذَرَوْ فِي السَّمَاوَكِ وَلافِي الأَرْضِ وَلَا أَصْعَرُ مِن ذَاكَ

(۱) نوح: ۱۷

# وَلاَ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَابِيْتُ بِينٍ (١)

ماذا .. ؟

ولا أصغر من ذلك - مثقال ذرة - أجل..! كيف يقرر القرآن ذلك منذ أربعة عشر قرناً من الزمان؟

لقد كان الاعتقاد السائد إلى القرن التاسع عشر أن الذرة أصغر الأجسام، وأنها لا تقبل التجزئة، ثم توصل العلماء أخيراً إلى تجزئتها.

فكيف سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء الدنيا غربها وشرقها إلى تلك الحقيقة العلمية الكبرى؟

أجيبوا ...

يا من تقولون: إِنِّمَا يُعَرِّلُهُ بُرِّكُونٌ (٢)

أجيبوا . .

يا من تقولون: إِفْلُ أَفْتَرَلُهُ وَأَعَانَهُ وَكَالِهُ وَكُمْ عَاخَرُونَ (\*)

أجيبوا:

يا من تقولون: أَسَاطِيرُٱلْأُوَلِينَ الْصَلَتَبَهَا (1)

(۱) سأ: ٣

(۲) لنحل: ۱۰۳.

(٣) الفرقان: ٤.

(٤) الفرقان: ٥.

۲۸.

أجيبوا:

ياً من تقولون: مَمَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ لَبَشِرِيِّمِن شَخَعِهِ (١)

أجيبوا ..

هل كان لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم معمل في صحراء العرب يجري فيه التجارب، ويدرس خصائص الذرة؟

قل لهؤلاء المكذبين قديمًا وحديثًا:

# أَزَلَهُ الَّذِي كَيْ لَمُ النِّتَرَ فِي التَّمْ وَرِنْ وَالْأَرْضِ لِمَنْهُ كُلِّ النَّهُ وَكُلَّ النَّهِ عَالًا أَنْفِ لِمَالَّا نَصْ لِمَا النَّهُ وَكُلَّا لَهُ عَلَا النَّهُ وَكُلَّا لَهُ عَلَا النَّهُ وَكُلَّا لَهُ عَلَا النَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

يقول ابن خلدون في المقدمة ص ٩٢:

«واعلم أن أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها دلالة القرآن الكريم المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الخوارق - في الغالب - تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالمعجزة شاهدة على صدقه والقرآن هو نفسه الوحي وهو الخارق المعجز فشاهده من نفسه، ولا يفتقر إلى دليل مغاير له - كسائر المعجزات مع الوحي، فهو واضح الدلالة، لاتحاد الدليل والمدلول فيه ».

مطالب قريش

لكن هذا القرآن المعجز لم يغن قريشا فراحوا يطلبون خوارق مادية:

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٩١.

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٦.

وَقَالُوْا لَنَ نُوْمِنَ لَكَ حَنْ نَغُرُ لِنَا اِمِنَ الْأَرْضِ بَنْبُوعًا أَوْنَتُ هُونَ كُونَ لَكَ جَنَهُ أُمِن يُخِيلٍ وَعِنْ فَنُخِيرًا لَا أَمْ رَخِلَكُ لَهَا تَغِيرًا أَوْنَدُ قِطْ السَّمَاءَ حَمَّا زَعَتْ عَلَيْنَا كَيْسَفًا أَوْنَا أَنْ إِللَّهِ وَالْمَلَيْ حَكَم فِي اللَّهِ أَوْنَا فَي اللَّهِ مِنْ الْمَنْ مِن وَخُرُفٍ أَوْنَكُونَ لَكَ بَيْكُ مِن وَخُرُفٍ اَوْنَرُقَ فَي فِي النَّمَ اِو وَلَن نُوْمِ لَي فِيلَةً حَتَى مُنْزِلُ عَلَيْنَا حِكَنَا لَقَرَوْهُ اللَّهِ

ويأتي الجواب من الله آمراً الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعلن تعجبه من اقتراحاتهم.. ويبين حدوده ووظيفته.

# قُلُ سُجُكَانَ رَبِي هَلْ كُنْ إِلَّا بَشَرًّا رَسُولًا

والحكمة في عدم تحقيق ما طلبوا من آيات:

- (١) أن سنة الله في الأمم أن من اقترح منهم آية فأجيب إليها، ولم يؤمن - أن يعاجل بعذاب الاستئصال.
- (٢) أن الله شاء أن تكون هذه الأمة هي الخاتمة، ولم يقدر عليها الاستئصال، فلم يرسل ما اقترحوه من آيات.

قال تعالى: وَمَا مَنَعَنَّا أَن زُمْسِلَ بِالْأَيْتِ اِلْآأَن صَدَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَعَالَمَ الْأَوْلُونَ وَمَا مُنْسِلُ بِالْآيِتِ اِلْآتَخُونِ فَا الْآيِتِ اِلْآتَخُونِ فَا الْآيِتِ اِلْآتَخُونِ فَا الْآيِتِ الْآتَخُونِ فَا الْآيِتِ الْآتَخُونِ فَا الْآيِتِ الْآتَخُونِ فَا الْآيِتِ الْآتَخُونِ فَا اللَّهُ اللَّاللّ

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٩٠ – ٩٣.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٥٩.

(٣) أن الخارقة المادية تخاطب جيلاً واحداً من الناس، وتقتصر على من يشاهدها من هذا الجيل لكن القرآن معجزة مفتوحة للأجيال المتتابعة تقرؤه، وتؤمن به إلى يوم القيامة.

### القرآن الكريم والعلم الحديث

أهناك تنافر بين القرآن والعلم الحديث؟

يتقول البعض جهلاً أو كيداً - أن القرآن مضت عليه قرون فهو لا يواكب التطور، ولا يساير العلم الحديث. وهذا القول باطل عقلاً ونقلاً وواقعاً.

### أولاً: العقلي:

من الذي أنزل القرآن؟ من الذي هدى إلى العلم؟

لا يشك عاقل منصف بعد التحدي المطلق للإنس والجن في كل زمان ومكان أن الله هو الذي أنزل القرآن قال تعالى: ٱلْمُحَدُّ لِلَهِ ٱلدِّيَ أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِيَاتِ (١)

كما لا يشك عاقل منصف بعد إبطال دعوى الخالقية للصدفة والطبيعة – أن الله وحده هو خالق الإنسان وواهب العقل ومانح العلم، قال تعالى:

# عَلَّمُ ٱلْإِنْكُنَّ مَا لَمْ نِيمُكُمْ

<sup>(</sup>١) الكهف: ١

فالقرآن مأدبة الله ومعجزته الخالدة، والعلم منحة الله وهبته المستمرة فهما من مصدر واحد فكيف يتناقضان؟

كيف يقال إنه لا يواكب التطور وهو دستور التقدم الإنساني، وكل عامل يؤدي إلى رقي البشرية هو منه وإليه، وكل ما ناهض هذا التقدم غريب عنه؟

كيف يقال إنه لا يساير العلم وهو يعتبر العلم أداة الدين، ومظهراً له، لأن العلم يفصح عن عظمة الوجود وعن أزلية الله سبحانه وتعالى.

ثانياً: النقلى:

### (١) القرآن الكريم

أ - يدعو إلى العلم ويقدره فأول مادة دستورية إلهية نزلت تحارب الأمية الجاهلة، وترفع من شأن العلم، وتنوه بقيمة القلم يقول تعالى:

# اقُرَأَ بِالسَّمِ رَبِّكَ الذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَىٰ ۞ اَفْرَأَ وَرَبَّكَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَىٰ ۞ اَفْرَأَ وَرَبَّكَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَمٍ الْفَيَامِ ﴿ ` ` الْأَحْدَرُمُ ۞ اَلْذِي عَلَمَ بَالْفَيَامِ ﴿ ` ` الْأَحْدَرُمُ ۞ الْذِي عَلَمَ بَالْفَيْكِمِ ۚ ` ` الْمُعَالِقِينَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

ب \_ أقسم القرآن بالقلم تشريفاً له وتعظياً لأثره قال تعالى: تعالى: تعالى: تعالى: تعالى: المُتَّامِ وَمَا يَسْطُرُونَ اللهُ

<sup>(</sup>١) العلق: ١ - ٤.

<sup>(</sup>۲) ن: ۱ .

ح - جعل العلماء أهل خشية الله قال تعالى:

إِنَّمَا يَخْسُنَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِ وَالْعُلَاَّ وَإِلَّا

د - رفع العلماء درجات فقال:

يُفْعَ أَلَّهُ الَّذِينَ مَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوقِوا ٱلْحِلْمَ دَرَجَكِ

ه \_ حارب الظن وطالب بالحجة والعلم قال تعالى:

قُلْمَلْ عِندَكُمُ مِّنْ عِلْمِ فَغُيْرِجُوهُ لَنَّ إِن نَتَيِعُونَ إِلَا الظَّنَ وَإِنْ أَنشُمْ إِلَا تَغْرُصُونَ (")

(٢) السنة

حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلب العلم فقال:

« من سلك طريقاً يطلب به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة ».

وقال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معاً فعليه بالعلم».

ثالثاً: الواقع:

لقد استجاب أهل القرآن لدعوته فدرسوا وبجثوا

<sup>(</sup>۱) فاطر: ۲۸.

<sup>(</sup>٢) المجادلة: ١١.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٤٨.

وألفوا، وهبت أوربا تفرك عينيها من سباتها العميق على أشعة هذا العلم الذي حمل مشاعله الإسلام، وفاضت مناهله بمساجد الأندلس في طليطلة وغرناطة والزهراء.

ورحم الله علماءنا الذين كانت لهم الزعامة العلمية في العلم والأدب والتأليف.

رحم الله جابر بن حيان أبا الكيمياء العربية (١) .
رحم الله أبا عثان بن بحر الجاحظ مؤسس فن ليان (٢) .

رحم الله أبا علي الحسن بن الهيثم مؤسس علم الضوء (٣). فقد ازدهرت العلوم في ظل الإسلام ازدهاراً حقيقياً.

«إن الانسجام تام بين تعاليم القرآن والقوانين الطبيعية... وما تقدم العلم من خطوة إلا وكشف عن ناحية من نواحي الإعجاز العلمي فيه، وأضاف برهاناً جديداً يؤكد أن القرآن كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد »(1).

<sup>(</sup>١) المتوفى سنة ١٦١ هـ

<sup>(</sup>٢) المتوفى سنة ٢٢٥ ه.

<sup>(</sup>٣) ت ٤٣٠ ه.

<sup>(</sup>٤) الدين والعلم ص ١٢٥.

### القرآن ورحلات الفضاء

يتقول البعض إن القرآن الكريم ذكر صراحة أن الإنسان لا يمكن أن ينتصر في رحلته إلى الفضاء ، ولا أن يصعد إلى السماء مستدلين بقوله تعالى:

يَهُ عَشَرَ ٱلْجِنِ وَالْإِنِ إِنْ السَّكَاعُةُ وَأَنْ نَعْدُواْ مِنْ أَفْطَارِ السَّنَوْنِ وَالْأَضِ فَانْفُدُواْ لَانَفْدُونَ لِلاَيْسُلُطَيْنِ ﴿ فَيَأَيِّ الآوَرَبِ كُمَا كُكُذِبَانِ ﴿ يُرْسُلُ مَكُمَا شُواظٌ مِّنَا إِوَنُحَاسُ فَلَا نَسْضِرانِ (')

ويتساءلون..

أين الشواظ الذي وقف عائقاً في سبيل رحلات الفضاء؟ ألم يذهبوا إلى القمر ويعودوا إلى الأرض سالمين؟ ألا يعد هذا انتصاراً مبيناً في عالم الفضاء؟

أما أنه انتصار فذلك حق.

إنه من أعظم معجزات العقل الذي خلقه الله.

إنه من أكبر ثورات العلم الذي منحه الله.

ومن ثم فلا تناقض، وسيمضي عمالقة العلماء قدماً إلى قمم العلم وشواهقه، ولن يكون هناك تناقض.

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:

أولاً:

إن القرآن لم يقل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تصلوا إلى

<sup>(</sup>١) الرحمن: ٣٣ – ٣٥.

القمر فصلوا، أو إن استطعتم أن تصعدوا فاصعدوا حتى يقال - وقد وصلوا أو صعدوا - إن القرآن لا يناقض الإنجازات العلمية التي حققها الإنسان في رحلاته إلى الفضاء وإنما قال القرآن: ﴿إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا﴾.

ثانياً:

إن المراد بالنفاذ في الآية الخروج، ولذا استعمل القرآن معها كلمة ﴿من﴾ ورواد الفضاء لم يخرجوا وإنما صعدوا، والآية موضوع الاستدلال لم تنف الصعود. وإنما تنفي النفاذ، ومعنى الآية والله أعلم: «إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السموات والأرض فاخرجوا لا تقدرون على النفاذ إلا بقوة وقهر وأنى لكم ذلك؟ (١) ولا سلطان إلا لصاحب السلطان.

ثالثاً:

إن كلمة ﴿أقطار ﴾ في الآية قد أضيفت إلى السموات والأرض وما دام الإنسان قد غاص في مجار الأرض ومناجمها واستخرج لآلئها ومعادنها ، ولم يقل أحد إنه خرج من أقطارها فكذلك لا يقال لمن وصل إلى القمر وصعد إلى السماء إنه خرج من أقطارها .

رابعاً:

إن في صعود الإنسان إلى السماء يبسط سلطانه على الفضاء ويحدد طريقه إلى الكواكب للانتفاع - إتماماً لنعمة الله في قوله:

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن الكريم للبيضاوي.

# وَسَخَى لَكُ مُمَّافِأَ لِسَكُوْكِ وَمَافِياً لَأَرْضِ جَيمًا مِنْهُ

ففي وضع السماء تجاه الأرض وإطلاق حكم واحد عليهما دليل على: تشابه التسخير.. وتقارب التذليل.. وإمكان الوصول.

يقول رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (٢):

« ومما يدل على إمكان الصعود إلى الكواكب قوله سبحانه في سورة الجن فيما أخبر به عنهم:

# وَأَنَّا لَمَتْنَا ٱلسَّمَّآءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِكَنْ حَرَبُ الشَّدِيكَا وَشُهُ ؟۞وَأَنَّا كُنَّا تَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّنَعْ فَنَ يَسْتَهِعِ ٱلْأَنْ يُجِذْ لَهُ إِنْهَا بَا رُّصَكًا (")

فإذا كان الجن قد أمكنهم الصعود إلى الساء حتى لمسوها، وقعدوا منها مقاعد فكيف يستحيل ذلك على الإنسان في هذا العصر الذي تطور فيه العلم والاختراع حتى وصل إلى حد لا يخطر ببال أحد »(1).

خامساً:

يقول د. عبد المحسن صادح:

إن المعنى العميق الكامن في الآية الكريمة يتركز في كلمة واحدة فيها فصل الخطاب.. تلك هي كلمة: أقطار.

فما هي أقطار السموات؟ وما حدودها؟

<sup>(</sup>١) الجاثية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) الشيخ عبد العزيز عبدالله بن باز.

<sup>(</sup>٣) الجن: ٨ - ٩.

<sup>(</sup>٤) من مطبوعات الجامعة الإسلامية - ١٦ - ص ١٣.

ماذا يعني الوصول إلى القمر؟ أو إلى كل كواكب المجموعة الشمسية بالنسبة لنا؟

إن القمر الذي وصل إليه الإنسان يقع من أرضنا على مسافة مائتين وأربعين ألف ميل [٢٤٠٠٠] وتلك بمعايير المسافات الكونية ليست شيئاً مذكوراً، ولا في أقطار السموات أمراً كبيراً، ومع هذا أخذت هذه المسافة من المال والجهد والعرق والوقت والتطور في المعدات والأجهزة الشيء الكثير. فالصاروخ الذي استخدم في إرسال الرواد بلغ طوله ثمانية ومائة متر [١٠٨] وبلغ وزنه ثلاثمائة طن. وقد دفعت هذه الكتلة الجبارة خمس نفاثات.

فكم يتكلف كوكب الزهرة الذي يبعد عنا خمسة وعشرين مليون ميل؟ وكم يتكلف كوكب المريخ الذي يبعد عنا خمسة وثلاثين مليوناً ميلاً؟

إن الإنسان قد يتجول في المستقبل بين كواكب عائلته الشمسية، لكن ليس معنى هذا أنه جاب أقطار الساء أو غزا نهاية المحيط الفضائي.

إن قطر مجرتنا يبلغ نحو مائة ألف سنة ضوئية وسمكها نحو عشرة آلاف سنة ضوئية.

[السنة الضوئية تساوي ستة ملايين ملايين ميل تقريباً].

فلو قارنا قطر الجرة بقطر الجموعة الشمسية الذي لا يزيد على إحدى عشرة ساعة ضوئية أدركنا كم هي ضئيلة أقطار الفراغات التي تدور فيها كواكبنا مع شمسها بالنسبة لنا.

ولا نسبة بين هذا وقطر مدار القمر حول الأرض الذي لا يتجاوز ثلاث ثوان ضوئية.

فإذا كان قطر مجرتنا - التي نسكن في جزء جد ضئيل من تكوينها - يبلغ مائة ألف سنة ضوئية فما بالنا بأقطار السموات التي لا يعلم مداها إلا الله عز وجل »(١).

فإذا بلغ الإنسان اليوم من العلم بحيث يضع قدميه على القمر، فليس الذي لا ذلك إلا خطوة قصيرة من مسيرة طويلة للعلم في مسابح هذا العالم الذي لا حدود له »(٢).

#### مكانة الرسول بين المرسلين

قال الله تعالى:

# وَلَفَدُ فَصَبَّلْنَا بِعُضَ ٱلنَّبِيِينَ عَلَى بَعْضِ فَعَالَيْنَا مَا فَرَدَ زَبُورًا

وقال:

تِلُكَ ٱلرَّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَنَكُمُ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ وَرَفَعَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ وَرَجَكِ وَالْمَنَا عِيسَى أَبْرَبُ مُرْبِكُمُ ٱلْبَيْنَانِ ('')

تشير الآية الأولى إلى تفضيل الله بعض النبيين على بعض كما تنبه على فضل داود وشرفه.

<sup>(</sup>١) مجلة قافلة الزيت العدد الثامن المجلد ٢١ - أغسطس ١٩٧٣ م.

<sup>(</sup>٢) نظرات في سورة الرحمن لعبد الكريم الخطيب ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ١٥٧

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٣٥٣

وتخبر الآية الثانية بأن الله فضل بعض الرسل على بعض ولا خلاف في أن أولي العزم منهم أفضلهم.

وقد بينت الآية وجه التفضيل وهو التكليم وإيتاء البينات وكلاهما من آيات الله، وإنما خص هذان النبيان بالذكر في باب التفضيل لما أوتيا من عظيم الآيات. وهذا دليل على أن من زيد تفضيلاً بالآيات فقد فضل على غيره.

وقد أوتي محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات ما لم يؤت أحد في كثرتها وعظمتها.

#### (١) عموم رسالته

قال تعالى:

وَمَنَّا أَرْسَلْنَكُ لِأَحْكَافَةً لِلْنَاسِ بَشِيرًا وَيَذِيرًا (') وَمَا أَرْسَلْنَكَ لِاَرْحُمَّةً لِلْمُلْلِينِ ('' فُلْ بَنَا أَيْهَا النَّاسُ إِذِ رَسُولُ اللّهِ إِلَيْصُدُ جَمَعًا ('

فالآيات تدل على أن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة شاملة لا تخص شعباً دون شعب، ولا جنساً دون جنس فلئن أرسل كل رسول في قومه خاصة فلقد أرسل صلى الله عليه وسلم للناس كافة.

<sup>(</sup>۱) سبأ: ۲۸.

<sup>(</sup>٢) الأنساء: ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٥٨.

#### ۲) خلود معجزته

قال تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِيكُمْ ('')

قال تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِيكُمْ ('')

مَّا فَرَطْتَ ا فِي ٱلْكِتَبُ مِن شَيْءٍ

# النَّا نَحَنُ نَزَلْنَا ٱلدِّتَ رَوَانَّا لَهُ رَكَمَ فَظُولَ

تدل الآيات على أنها رسالة كاملة لا نقص فيها خالدة مستمرة لا يلحقها تبديل ولا تغيير، ولا تقبل ترقيعاً بنظريات مستوردة من هنا أو هناك بل إنها ناسخة لما قبلها، تقوم على أسس ومبادىء عامة صالحة لكل زمان ومكان وقد حفظها الله في الصدور والسطور معاً.

#### (٣) ختمه للنبوات

قال تعالى: مَاكَانَ مُحَكَمَدُ أَبَا أَحَدِمِن رَجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ لَلَّهِ وَخَاتُمُ النَّبِيِّينَ

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) الحجر: ٩.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٤٠.

فمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء أكمل الله به صرح النبوات، وأتم به الرسالات يقول صلى الله عليه وسلم:

«إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون، ويتعجبون له، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين » البخاري.

فها دامت رسالته عامة للناس جميعاً، وما دامت خالدة تسري مع الأجيال فهي خاتمة ليس بعدها رسالة.

فكل من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، ومن صدقه في دعواه فهو كافر.

فالبهاء دجال والبهائيون كفرة...

والقادياني دجال والقاديانيون كفرة..

باعوا ضائرهم للاستعمار فكانوا صنائعه. حين عجز المبشرون عن أن يحدثوا في جدار الإسلام الصخري شيئاً قالوا: لن يقطع الشجرة إلا غصن منها فاتخذوا هؤلاء العبيد.

أساؤهم إسلامية وأعمالهم إلحادية.

وقد حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

«إنه سيكون في أمتي ثلاثون كذاباً كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ».

#### (٤) احتفاؤه بالعقل

# عُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُ مِنْ حِدَةً أَن تَقَنُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرْدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكُووُا ('') إن في خَلْقِ السَّمَدُونِ وَالْأَرْضِ وَاخْدِ كُنِ الْبُسُلِ وَالنَّسَارِ لَأَيْتٍ لِأَوْلِ الْأَلْبَلِ ('')

ورد في الحديث أن بلالاً جاء يُؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الصبح، فرآه يبكي، فسأله عن سبب بكائه. فقال: ويحك يا بلال. وما يمنعني أن أبكي، وقد أنزل علي في هذه الليلة ﴿إِنَّ فِي خَلْق السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض ﴾ الآية. ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. رواه ابن أبي الدنبا.

# قُلِ اَنظُ مُواكِما ذَا فِي ٱلسَّكُونِ وَٱلْأَرْضِ (٣)

في هذا تقدير للعقل، ودعوة صريحة إلى التأمل في آيات الله، والنظر في آفاق الكون، وندبه إلى البحث والتفكير.

وقد ذم الذين لا يتفكرون ولا ينظرون فقال:

وَكَ أَيْن مِنْ اَيَةٍ فِي السَّمُوكِ وَالْأَرْضِ بَمُزُونَ عَلَيْهَا وَهُرْعَنْهَا مُعْرِضُوكَ

<sup>(</sup>۱) سبأ: ۲3.

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۱۹۰.

<sup>(</sup>۳) يونس: ١٠١.

<sup>(</sup>٤) يوسف: ١٠٥.

ومع إفساح المجال للعقل فما أقل علمه وَمَمَا أُوْرِيْبِتُ مِيْنَالُمِـيْمُ إِلَّا فَلِيلَا ('') وما أولاه بطلب المزيد منه وَقُلَاتِ رِدُنِ عِلْكُ ('<sup>۲)</sup>

#### (٥) خيرية أمته

قال تعالى:

# كُنْدُ خَيْرَأُمَّةِ الْغَرِيِّ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمُحُوفِ وَتَهْتُونَ عِنَ الْنُكُورِ وَتَهْتُونَ عِنَ الْنُكُورِ وَتُهْتُونَ بِأَلْلُهِ (٢) وَتُوْمِنُونَ بِأَلْلُهِ (٢)

يخبر الله عن الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم لاستمساكهم بالأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، والإيمان بالله.

روي عن عمر أنه قال: من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤد شرط الله فيها.

ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله:

كَانْوَاْ لَا يَنْنَاهَوْنَ عَن تُمَنكِرِ فَعَسَلُوهُ ﴿ ''

وقال تعالى: وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسُطًّا (٥)

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٨٥.

<sup>(</sup>۲) طه: ۱۱٤.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١١٠٠.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٧٩.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٤٣ أنظر ابن كثير.

الوسط هنا: الخيار والأجود، كما يقال: قريش أوسط العرب نسباً وداراً أي خيرها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسطاً في قومه: أي أشرفهم نسباً، ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر كما ثبت في الصحاح وغيرها.

ولما جعل الله هذه الأمة وسطاً خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج، وأوضح المذاهب كما قال تعالى:

هُوَأَجْنَبُكُ عُنْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الذِينِ مِنْ حَرَجٍ مِلْهَ أَبِهُ إِنَّا فِي مَرْهُو مَمَّاكُمُ الشَّيْلِينَ مِن فَبْلُ وَفِي هَلْمَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ فَهَيِبلًا عَلَيْكُ مُونَا فُهُمَ لَمَا ءَعَلَ النَّياسِ ('')

وقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصائص عديدة قال صلى الله عليه وسلم:

«أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأينا رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس كافة. فرفعه الله إلى مستوى من الكمال لم يساوه في علاه أحد.

وإلى ذلك يشير قوله تعالى:

وَرَفِعَ بَعْتُ ضَهُمْ دَرَجَكِ

<sup>(</sup>١) الحج: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٥٣.

#### يقول الزمخشري:

وفي الإبهام تفخيم فضله، وإعلاء قدره لما فيه من الشهادة على أنه العلم الذي لا يشتبه، والمتميز الذي لا يلتبس.

ولئن كان ابراهيم أواها حلياً، واتخذه الله خليلاً

ولئن كان اساعيل صادق الوعد وكان عند ربه مرضياً

ولئن كان موسى قوياً أميناً وكلمه الله تكلياً

ولئن كان عيسي مباركاً أينا كان

فسيدنا رسول الله جمع كل هذا وحاز كل الفضل فقد قال له ربه عز وجل:

# الْوَلَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيهُ ذَنْهُ مُ افْدَدِ:

ومن أدى عمل جميع المرسلين نال فضل جميع المرسلين، ولهذا نعته الله بقوله

# وَإِنَّكَ لَمَّ لَىٰ خُلُوا عَظِيمٍ (٢

يقول الإمام الرازي:

«احتج العلماء بهذه الآية - [٩٠] الأنعام - على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٩٠٠

<sup>(</sup>٢) القلم: ٤

وتقريره: أنا بينا أن خصال الكمال وصفة الشرف، كانت مفرقة فيهم بأجعهم، فداود وسليان كانا من أصحاب الشكر على النعمة، وأيوب كان من أصحاب الصبر على البلاء، ويوسف كان مستجمعاً لهاتين الحالتين، وموسى عليه السلام كان صاحب الشريعة القوية القاهرة، والمعجزات الظاهرة، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كانوا أصحاب الزهد، واساعيل كان صاحب الصدق، ويونس كان صاحب التضرع فثبت أنه تعالى إنما ذكر كل واحد من هؤلاء الأنبياء لأن الغالب عليه خصلة معينة من خصال المدح والشرف. ثم إنه تعالى لما ذكر الكل، أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بهم بأسرهم، فكأنه أمر بأن يجمع من خصال العبودية والطاعة كل الصفات التي كانت مفرقة فيهم بأجعهم، وهو معصوم عن مخالفة ما أمر به، فثبت أنه اجتمع فيه جميع ما تفرق فيهم من الكمال وثبت أنه أفضلهم»

ويقول الطوفي في الآية معرض الاستدلال:

« يحتج بهذا على أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع هؤلاء الأنبياء لأنه أمر بالاقتداء بجميعهم. والاقتداء بهم فعل مثل ما فعلوا، ولا بد أنه امتثل هذا الأمر وإلا كان عاصياً، وذلك لا يجوز. وحينتذ قد فعل وحده من الطاعة مثل ما فعل هؤلاء جميعهم والواحد إذا فعل مثل ما فعل الجماعة كان أفضل منهم.

#### يقول الطوفي:

«ويحكى أن هذه المسألة وقعت في زمن الشيخ عز الدين بن عبد السلام فأفتى بأنه عليه الصلاة والسلام أفضل من كل واحد منهم لا

#### أنه أفضل من جميعهم $^{(1)}$

لكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كره أن يفضل على أحد من إخوانه النبيين فهم جميعاً إخوة.

قال صلى الله عليه وسلم:

« لا تفضلوني على الأنبياء »

« ما ينبغى لأحد أن يقول إني خير من يونس بن متى »

« من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب »

وإنما خص يونس بالذكر لأن الله نهاه أن يكون مثله في العجلة والغضب قال تعالى:

# فَأَصْبِرْ لِحُكُمْ دَنِيكَ وَلَا تَكُن كَصَالِحِياً لَحُونِ

وأمره أن يقتدي بأولى العزم. فقال:

فَأَصْبِرُ كَاكُمْ مِنَ أُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ النِّسُلِ (")

#### التوفيق بين آيات التفضيل وأحاديث النهي عنه

يستبين التوفيق بينها من وجوه:

أحدها: أن النهي عن التفضيل من باب الهضم والتواضع مع علمه بأنه

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية

<sup>(</sup>٢) القلم: ٤٨

<sup>(</sup>٣) الأحقاف: ٣٥

أفضل الأنبياء لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم،

الثاني: أن النهي عن التفضيل قطعاً للتخاصم والتشاجر كما في مثل الحال التي تحاكموا فيها، ففي الصحيحين عن عن أبي هريرة قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال اليهودي في قسم يقسمه: لا والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده، فلطم بها وجه اليهودي قائلاً: أي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء اليهودي إلى النبي فاشتكى على المسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على الأنبياء.

الثالث: لا تفضلوا بمجرد العصبية والرأى والهوى.

الرابع: ليس مقام التفضيل إليكم، وإنما هو إلى الله عز وجل وعليكم الانقياد والتسلم له والإيمان به (١).

« وعندي أنه لا تعارض بين القرآن والسنة، فإن القرآن دل على فضل بعض أنبياء الله على بعض، وذلك لا يستلزم أن نفضل بعضهم على بعض »(٢)

الرسول بشر .. ولكن ..

إنه بشر..

كان صلى الله عليه وسلم يتماً يشعر بالضعفاء

<sup>(</sup>۱) ابن کثیر: ج ۱ ص ۳۱٦

<sup>(</sup>۲) فتح البيان لصديق خان ج ١ ص ٤١٦

فقيراً يأنس بالجماهير شعبياً يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وَقَالُواْمَالِ هَذَا الرَّسُولِ بَأْكُلُ الْعَلَى الْمَاسِيْنِي فِي الْأَسْوَاتِيِّ (١)

لا يخوج عن بشريته و كالم الله الله و الله و

إنه بشر..

ليس له من الأمر شيء ولا لأحد غيره

لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَىٰ } (")

قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ مِيلَهِ

إنه بشر..

لا علك لنفسه شيئاً

كُلِلاً أَمُلِكُ لِنَفْسِيَ نَفْكًا وَلَا مَنزًا

وَلَوْكُنُ أَغُمُ ٱلْعَبُ لَآسُنَكُ أَنْ مِنَ ٱلْحَارِ (٥)

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٧

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٩

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٢٨

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٥٤

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ١٨٨

إنه بشر..

لكن اصطفاه الله

ٱللهُ يُصْطَفِي مِنَ لَلْتَكَيِّكَةِ رُسُلًا وَمِنَ لَكَ اللَّالِ

لكن أوحى الله إليه

مُلْإِنَّا أَنَا أَنَا لِمَنْ مِنْ لَكُمْ يُوحَى إِلَىٰ (''

لكنه يبلغ عن الله

رَيُّالِيُّهُ الرَّسُولُ بَلِيْغُ مَا أُنْزِلَ إِلِيَّكَ مِن زَيِّكَ مِن زَيِّكَ مِن زَيِّكَ مِن رَبِّك

لكنه شرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره

أَلَّهُ نَشْحُ لَكَ صَدْدَكَ © وَوَضَعْنَا عَنَكَ وِذُرَكَ ۞ الَّذِيَّ أَنْعَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرُضَعْنَا عَنَكَ وِذُرَكَ ۞ الَّذِيِّ أَنْعَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرُضَعْنَا لَكَ ذِهِرُكَ ﴾

لكن زوده الله بما لم يزود به غيره من البشر، فأسرى به وأنزل عليه الكتاب، وجعل له الوسيلة والمقام المحمود ولواء الحمد.

إنه بشر..

(١) الحج: ٧٥

(۲) الكيف: ١١٠

(٣) المائدة: ٧٧

(٤) الشرح: ١ - ٤

لكنه معصوم من الناس والشيطان

وَ اللَّهُ يَعْضِمُكَ مِنَ النَّايِسِ

إِلَّا مَنِ أَدْنَصَكُم مِن تَسُولُ وَإِنَّهُ يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ لَذَيْ وَمِنْ حَلْفِيهِ يَصَدُكًا

إنه بشر..

لكنه رحمة مهداة

وَمَّا أَرْسَلْنَكَ لِاَرْحُدُّ لِلْمُعَلِّمِينَ

إنه بشر..

لكنه نور من الله

قَدْ جَآءَكُمْ "مِنَ ٱللَّهِ مَوْرٌ وَكِحَنَّ مُبِينٌ

إنه بشر..

لكن طاعته من طاعة الله

مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (٥)

(١) المائدة: ٧٧

(٢) الجن: ٢٧

(٣) الأنساء: ١٠٧

(٤) المائدة: ١٥

(٥) النساء: ٨٠

إنه بشر..

لكن في اتباعه محبة الله

### فُلُ إِن كُسْنُدُ يَجُونَ ٱللَّهَ فَأُنَّبِحُونَ أَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (١)

لكن أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه وليس في الإكثار من الصلاة عليه تأليه له. كما زعم من أخلد إلى الأرض واتبع هواه (٢) - بل الإكثار من الصلاة عليه عبادة لله وطاعة فيها اتباع لهدى الله واستاع لأمر الله قال تعالى:

### اِ اللهُ وَمَلَا عَلَهُ وَمُكَالُونَ عَلَىٰ لَكَيْتِ يَنَا يَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا مَنُوا صَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِهُ وَاسْلِهُمُا (٢)

قال أبو العباس بن تيمية:

إن الله تعالى أوجب لنبينا صلى الله عليه وسلم على القلب.. واللسان.. والجوارح حقوقاً زائدة على مجرد التصديق بنبوته..

ومن حقه:

أن يكون أولى بالمؤمنين من أنفسهم

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٣١

<sup>(</sup>٢) نشرت صحيفة الشهاب بعدد ٢٣ ربيع الأول ١٣٩٤ ه حديثاً اشتمل على أن المسلمين وصلوا إلى تأليه الرسول محمد

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٥٦

# ٱلنَّيْمَا وَلَى بٱلْوَرْمِينِينَ مِنْ اَنْفُرِيهِمِ

أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق

فُلُهُ نَكُانُ عَلِمَا وَكُمُ وَأَبْنَا وَكُمُ وَاخْوَانُكُمْ وَاذْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَنُكُمْ وَأَمُولُ وَأَمُولُ الْفَرَقُمُ مُوا وَمُسَادِهُ وَالْحَارَةُ فَانْوَلَ مَا وَمُسَادِهُ وَالْحَارُةُ فَانْوَلَ مَا وَمُسَادِهُ وَمَسَادِهُ وَمَسَادُهُ وَمَسَادِهُ وَمَسَادِهُ وَمَسَادِهُ وَمَا مَعْ وَمُعَادِدُ فِي سَبِيلِهِ وَمُسَادَعُ وَمَا مَعْنَى مَا أَنْ وَمُعَلِمُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعَلِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَلِمُ وَلَمُ مُنْ وَمُعَلِمُ وَمُعُلِمُ وَمُعِمَا وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعِمِلِهُ ومُ وَمُعَلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعِلَمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعَلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعَلِمُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ مُنْ مُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ مُعِلِمُ الْمُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ والمُ

أن الله حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن، وحرم رفع الصوت فوق صوته وأن يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل، وأخبر سبحانه أن الذين ينادونه وهو في منزله لا يعقلون لكونهم رفعوا أصواتهم عليه ولم يصبروا حتى يخرج إليهم، وأخبر أن ذلك سبب حبوط أعمالهم، فهذا يدل على أنه يقتضى الكفر لأن العمل لا يحبط إلا به.

وأخبر سبحانه، أن الذين يغضون أصواتهم عنده هم الذين امتحنت قلوبهم للتقوى وأن الله يغفر لهم ويرحمهم.

يَّا أَيُّا الَّذِينَ المَنُواْلَازَ فَعُواْ اَصْوَتُكُمْ فَوْفَ صَوْفِ النَّبِي وَلَا تَجْهَرُواْلَهُ إِالْقَوْلِ جَهْرِ بَعْضِكُمْ لِعَضِلَانَ خَبُطَ أَعْمَلُكُمُ وَأَسْتُمْ لَاتَشْعُهُ وَ إِنَّ الْذِينَ يَعْضُونَ أَصْوَا قَهُ مُعْنِدَ رَسُولًا لِلَهِ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ اَمْتَنَ اللَّهُ ثَلُوبَهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَظِيمُ هَ إِنَّ الْذِينَ يُنَادُونَكُ مِن وَرَآءِ الْجُرَانِ أَصَالَكُمُ لَا يَعْقَلُونَ ۞ وَلَوْ

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٦

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٢٤

# أَنْهُ مُ مُرُوا حَتَى فَعُرِجَ إِنَهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَمُ ذُوَاللَّهُ عَنُولُ تَكْجَيْكُ (١)

أنه - سبحانه - خصه بما يليق به فقال:

### لَا تَجْعَلُوا دُعَا ٓ وَالْرَسُولِ بَيْنَكُمُ كَدُعَا ٓ وَبَعْضِكُم بَعْضًا (1)

فنهى الله أن يقول أحد من الناس: يا محمد أو يا أبا القاسم ولكن يقول: يا رسول الله، يا نبى الله.

ثم يقول ابن تيمية:

وكيف لا يخاطبه الناس بذلك والله سبحانه وتعالى أكرمه في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحداً من الأنبياء؟

فلم يدعه باسمه في القرآن بل يقول:

### يَّا يَّهُا ٱلنَّهِ كَاتَعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (\*)

يَّا يَهُا ٱلنَّهِي إِنَّا أَرْسَلُنَكَ شَاعِكًا (١)

يَّأَيْهُا ٱلنَّبِيُّ حَسَبُكَ ٱللهُ (٥)

<sup>(</sup>۱) الحجرات: ۲ - ٤

<sup>(</sup>٢) النور: ٦٣

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ١

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٥٥

<sup>(</sup>٥) الأنفال: ٦٤

تَأَيُّهُا ٱلنَّيِيُّ تَرْضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْفِكَ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

مع أنه - سبحانه - قال للأنبياء قبله:

وَيَادَهُ الشَّحُنْ أَن كَوَدُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ (٢)

يَنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْ لِكَ (")

يَّا إِنْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلْنَا (1)

يَنْمُوسَنَ إِنِّي أَصْطَفَيْتُ كَ عَلَى أَلْنَاسٍ (٥)

كَيْخِيَىٰ خُذَالْكِتَبُ بِقُوَوْ (١)

بَدَاوُدُ إِنَّاجِعُلْنَكَ خِلِيفَةً (٧)

يَغِيسَى أَبْنَ مُرْبَرَ أَذْكُرْ نِمْيَىٰ عَلَيْكَ (١)

أنه سبحانه - رفع ذكره فأوجب ذكره:

(١) الأنفال: ٥٦

(٢) الأعراف: ١٩

(٣) هود: ٤٦

(٤) هود: ٧٦

(٥) الأعراف: ١٤٤

(٦) مريم: ١٢

(۷) ص: ۲۹

(٨) المائدة: ١١٠

في الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام.

في الأذان الذي هو شعار الإسلام.

في الصلاة التي هي عماد الإسلام.

ولا تصح للأمة خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنه صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله (۱).

ذلكم محمد رسول الله الذي تردد اسمه ملايين الألسنة والشفاه، وتصلي عليه ملايين القلوب والأفواه.

وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد (٢) إنه بشر يوحى إليه ..

فها ظاهرة الوحي ...؟

ما كان محمد بدعاً من الرسل ولكنه كإخوانه المرسلين أوحى الله إليه كما أوحى إلى من سبقه . . قال تعالى:

'يُنَزِّلُ ٱلْمَلَيَّكِكَةَ بِالرَّوْحِ مِنْ أَمْرِهِ مَعَلَى مَن لَمْنِ الْمُؤْنِ (") فَيَزَلُ ٱلْمَلَيِّ أَنَا فَأَنَّهُ وَنِ اللَّهِ الْمَالِكَ الْمَالِكَ أَنَا فَأَنَّهُ وَنِ

وكما أن الجنين بعد نفخ الروح فيه ينشئه الله خلقاً آخر فكذلك

(١) الصارم المسلول في شاتم الرسول

(٢) البيت لحسان بن ثابت رضى الله عنه

(٣) النحل: ٢

الأنبياء بعد اتصال الوحي بهم، وسريان روحه الجديدة في أرواحهم يتحولون بشراً آخرين، لا يدانيهم غيرهم أبداً في مجادة وإشراق »(١)

عن عائشة قالت: كان أول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤياً إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه - وهو التعبد الليالي أولات العدد - قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك... فجاءه الملك فقال: أقرأ قال: قلت ما أنا بقارىء... قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق... الآيات. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع... فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل... وهو ابن الروع... فان ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النه أن أخيك، قال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم يا ليتني فيها جذعاً، يا ليتني أكون حياً حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لا عودي. وإن يدركنى يومك أنصرك نصراً مؤزراً »(٢)

#### مادة الوحي في القرآن

إن المتتبع لهذه المادة يراها منسوبة إلى الله.. وإلى الإنسان.. وإلى

<sup>(</sup>١) فقه السيرة ص ٦٧

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم ج ۱ ص ۹۷

الشيطان.ولها مدلولات متعددة تدور حول التفهم والإعلام.

أولاً: في صدورها منسوبة إلى الشيطان تدل على وسوسته وتزيينه وإضلاله. قال تعالى:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِ نَبِي عَنَدُوا شَيَاطِينَ ٱلْإِنِينَ وَالْجِينَ بُوحِى بَعْضُهُ مُ إِلَى بَعْضِ نُخْرُفَ ٱلْفَوْلِ عُرُورًا (')

وقال: وَإِنَّ النَّبَيْطِينَ لَوْحُونَ إِلَّ أَوْلِيَّ إِيهِ فِي لِهُ الْوُكُمُ اللَّهِ الْمُعَادِلُوكُمُ أَنَّ

ثانياً: في صدورها منسوبة إلى الإنسان تدل على الإشارة والرمز قال تعالى في قصة زكريا:

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَبِ فَأَوْحَنَ إِلَيْهِمْ أَن سَبِيمُوا بُصُورَ ۗ وَعَنْيَبًا

ثالثاً: في صدورها من الله سبحانه تطلق على معان:

أ - الإلهام الغريزي إذا كان الإيجاء للحيوان كقوله تعالى:

وَأُوْحَىٰ رَبُكَ إِلَى الْعَسُلِ أَنِ الْخَيْدِي مِنَ الْجِهَالِ بُيُوبًا

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١١٢

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٢١

<sup>(</sup>٣) مريم: ١١

<sup>(</sup>٤) النحل: ٦٨

ب - الإلهام الفطري إذا كان الإيجاء للإنسان غير الرسول كقوله تعالى: وَأَوْحَيْنَا لِكَامَّمُ مُوسَى أَنُ ارْضِعِيهِ

وقوله:

وَلِذَا وَحَيْثُ إِلَى الْحَوَّادِيِّيَ أَنَّ المِثُوا بِي وَيرَسُولِي فَالْوَاءَامَنَا وَأَنْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِوُنَ (''

ج - ما يلقيه الله من أمره إلى الملائكة ليفعلوه كقوله:

إذْ يُوْحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمُكَرِّحِكَةِ

د - الإعلام الخفي السريع

للملائكة بتحمل الآيات ونقلها إلى الرسل قال تعالى:

فَأُوْحَى إِلَى عَبْدُهِ عِمْمَا أَوْحَىٰ (1)

للرسول بتحمل الآيات وعياً وحفظاً وتبليغاً قال تعالى:

إِنَّ أَوْحَبْتَ إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْكَ إِلَى نَصْحِ وَالنَّبِيْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَبْكَ إِلَى نَصْحِ وَالنَّبِيْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَبْكَ إِلَى نَصْحِ وَالنَّبِيْنَ وَلَاَسْبَاطِ وَعَيْسَىٰ إِلَى الْمِنْ وَيَعْمُونَ وَسُلِمُنْ وَيَعْمُونَ وَسُلِمُنْ وَالْمُنْكَ وَالْمُنْكُ وَالْمُنْكُ وَاللَّهُ وَالْمُنْكُونَ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّالْكُ وَاللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِّمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ وَاللَّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُولِ وَاللَّهُ وَ

<sup>(</sup>١) القصص: ٧

<sup>(</sup>۲) المائدة: ۱۱۱

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ١٢

<sup>(</sup>٤) النجم: ١٠

<sup>(</sup>٥) النساء: ١٦٣

#### صور الوحي

للوحى ثلاث صور جمعها الله في آية واحدة فقال تعالى:

# وَمَاكَانَ لِبَسَرُ أَن يُكَلِمُ اللهُ إِلاَوَجُكَا أَوْ مِن وَرَآيِ حِجَابِ أَوْمُ سِلَرَسُولًا فَتُوجَى مِإِذْنِدِ عَمَا يَشَآءُ إِنَّهُ عِلَيْ حَكِيمٌ (١)

فقد أشارت الآية إلى أن الاتصال الغيبي الخفي بين الله وأصفيائه له صور ثلاث:

إحداها: إلقاء المعنى في قلب النبي

إلهاماً كما روي: « نفث في روعي »

رؤياً في المنام كقوله: «رؤيا الأنبياء وحي » وهو كأمر ابراهيم بذبح ولده.

الثانية: تكليم النبي من وراء حجاب كما نادى موسى من وراء الشجرة (٢) وليس المراد حجاب الله تعالى لأن الله لا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام من الحجاب، ولكن المراد به أن السامع محجوب عن الرؤية في الدنيا (٢)

<sup>(</sup>١) الشورى: ٥١

 <sup>(</sup>٢) ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ ٱلْوَادِي ٱلْأَيْمَن فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ القصص: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) النسفى حـ ٤ ص ١١٢

الثالثة: إرسال ملك فيلقي إلى النبي ما كلف إلقاءه (١)

فالوحى:

هو الصلة بين الله تعالى وبين رسله وأنبيائه لإعلامهم بأوامره ونواهيه وأحكامه وعظاته ورسالاته إلى عباده.

#### مخالفته للكشف:

والوحي بهذا المعنى يخالف الكشف والوجدان واللاشعور إلى غير ذلك من الألفاظ التي يحاول بها المستغربون تفسير ظاهرة الوحي عند الأنبياء.

ذلك لأن الحقائق الدينية، والأخبار الغيبية في ظاهرة الوحي تأبى الخضوع لهذه الأساليب اللاشعورية التي تستشف حجاب المجهول بالفراسة الذكية والحدس الباطني السريع مثلما تأبى الخضوع لمقاييس الحس الظاهرة التي تخترق حرمات المجهول بالأدلة المنطقية والاستنباط المتردي البطيء (٢)

وقد رسم النبي صلى الله عليه وسلم طريقة نزول الوحي عليه حتى لا يترك سبيلاً للافتراء والحدس فقال: «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول ».

البخاري

<sup>(</sup>١) مباحث في علوم القرآن ص ٢٢ - ٢٥

<sup>(</sup>٢) النبأ العظم: ٣٤

#### حكم تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم:

تثيل الرسول صلى الله عليه وسلم حرام لا يجوز بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع المسلمين. وكما لا يجوز تثيله صلى الله عليه وسلم لا يجوز حضور تثيله، ولا الموافقة عليه، ولا مساعدة مرتكبي ذلك بأي نوع من أنواع المساعدة.

الدليل على ذلك:

أولاً: من القرآن الكريم:

قال تعالى:

وَلَيِن سَأَلْنَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنْمَا كُنّا نَوْصُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَاَلِيْهِ وَ وَرَسُولِهِ عَكُنتُ نَسَنَهْ إِنُونَ ۞ لَا نَفَذَذُواً قَذَكُمَنْ ثُرُ بَعْدَ إِيمَنْ كُمْ (١)

ذكر علماء التفسير - رحمهٰم الله - أن هذه الآية نزلت في جماعة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك.

قال بعضهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً، ولا أكذب ألسناً، ولا أجبن عند اللقاء.

وقال بعضهم: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً والله لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبال ارجافاً وترهيباً للمؤمنين. وقال آخرون: أيرجو هذا أن تفتح له قصور الروم وحصونها، هيهات هيهات،

<sup>(</sup>١) التوبة: ٦٥ - ٦٦.

فأنزل الله الآية، فجاء هؤلاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذرون ويقولون: إنما كنا نخوض، ونلعب، ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق فلم يعذرهم بل قال لهم:

أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.

من هذا يتبين أن الخوض في شخصية الرسول والتلاعب بسيرته صلى الله عليه وسلم كفر، وكيفها كان حديثهم جداً أو هزلاً فهو كفر، لأن الهزل بالكفر كفر.

#### ثانياً: من السنة النبوية:

روي أن الحكم بن أبي العاص كان يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في مشيته وبعض حركاته – أي كان يمثل النبي صلى الله عليه وسلم – وكان الحكم من مسلمة الفتح ومطلقيهم ذكروا أن النبي كان إذا مشى يتكفأ، وكان الحكم يحكيه – يمثله – فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يوماً فرآه يفعل ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: فكذلك فلتكن فكان الحكم مختلجاً يرتعش من يومئذ.

وتمثيل الحكم للحركات النبوية والمشية النبوية إما أن يكون ذلك منه استهزاء برسول الله والرسالة.. ولو كان استهزاء لكان الحكم مرتداً وجزاء المرتد المستهزىء برسول الله والرسالة القتل بإجماع الأمة.

وإما أن يكون الحكم بتمثيله للحركات النبوية والمشية النبوية متلاعباً واكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بلعنه ونفيه دليل على اعتباره له يلعب ولذلك لم يقتله صلى الله عليه وسلم.

روي: أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه وهو يلعن الحكم ابن أبي العاص ونفاه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى الطائف.

روى الطبراني من حديث حذيفة بن اليان:

لما ولي أبو بكر الصديق الخلافة كلم في الحكم أن يرده من الطائف إلى المدينة فقال: ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

بهذه الأدلة يكون التمثيل برسول الله والرسالة لعب واللعب بذلك حرام كما أن الممثل يتخيل ويكذب في كلامه على الذين يمثلهم:

يكذب عليهم قولاً فيا تخيل أنهم قالوه...

ويكذب عليهم عملاً في محاكاة حركاتهم وتصويرهم للناس في حركات أعضائه من قيام وقعود وضحك وبكاء.

والممثل للرسول يكون كاذباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث المتواتر: « من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار »

#### ثالثاً: الإجماع

لقد صح إجماع الأمة على أن من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عاص لله ولرسوله، مخالف لكتاب الله وسنة نبيه، عليه اللعنة وله العذاب قال تعالى: إن الذين يُود و الله وسنة ورسوله و الله والله والله

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٥٧

وممثل الرسول صلى الله عليه وسلم متلاعب متاجن مفتر عليه كذاب، يستهين مجقه صلى الله عليه وسلم.

أليس في التمثيل ادعاء تقمص شخصية الممثل وبلوغ درجته؟

ومن هذا الذي يتقمص شخصيته صلى الله عليه وسلم ويبلغ درجته؟

إنه ادعاء فاجر يستحق صاحبه عليه ما على العصاة من اللعن والطرد والعقوبة.

#### ما نسب إليهم في القرآن

جاء في القرآن الكريم ما يوهم ظاهره نسبة المعصية إلى رسل الله مما ينافي العصمة الواجبة لهم.. ولبيان ذلك وتوجيهه الوجهة التي تليق بمزلة الرسول وعظمة الرسالة يتناول البحث ما نسب لكل نبي تبرئة لساحته من افتراءات المبطلين:

#### ١ - آدم عليه السلام

### يقول الله سبحانه: وعصى الأمرية وفعوى (١)

ظاهر ذلك أن آدم عصى ربه بمخالفة أمره، وخرج عن الرشد. والعصيان قد يكون عمداً فيكون ذنباً، وقد يكون خطأ أو نسياناً فيكون زلة ولذا قال تعالى: عَنْ الْمُنْكُمُ الْمُنْعُلُنُ عَنْها (٢)

<sup>(</sup>۱) طه: ۱۲۱

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣٦

ومما يدل على أن العصيان لم يكن قصداً قوله تعالى:

# وَلْقَدْعَهِذَنَّا إِلْكَ أَدْمَ مِنْ فَكُلْ فَنَيْنَ وَكُرْنَجِيدٌ لَهُ وَعَزْكًا (')

أي نسي عهد الله الذي وصاه به حين ارتكب ما نهاه عنه، ولم يوجد له عزم على ذلك، ولا قصد إلى الخلاف لأمره تعالى.

ومن ثم فلا مؤاخذة ، لأن الله لا يؤاخذ على الخطأ والنسيان بدليل قوله سيحانه:

# وَلَيْسَ عَلِينُ مُخِنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأُنُهُ بِهِ عِ وَلَكِن مَا لَعَمَدَتْ فُلُوكُمُ (١)

### رَبِّنَ الْانْوَاخِذْنَ آإِن لَيْدِنَ أَوْأَخْطَأْنَا (٢)

« وإغا اعتبر القرآن النسيان عصياناً نظراً لمقام آدم من ربه الذي خلقه بيده.. ونفخ فيه من روحه.. وأسجد له ملائكته.. وأسكنه جنته وعلمه الأسماء كلها، والذي شأنه هكذا يجب أن يكون يقظاً كأقوى ما تكون اليقظة بحيث لا ينسى وصاية الله له، وعهده إليه، فهذا من باب حسنات المقربين »

#### ٢ - إبراهيم عليه السلام

جاء في دعائه لربه قوله: وَ**الَّذِي أَطْلُهُ أَن يَعْتُ فِرَ لِي خَطِّيِّنِي يُومَ الدِّينِ** (1)

<sup>(</sup>١) طه: ١١٥

<sup>(</sup>٢) الأجزاب: ٥

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٨٦

<sup>(</sup>٤) الشعراء: ٨٢

قيل هو قوله: انِيَسَقِيمُ

# بَلْ مَعَالُهُ كَيْبِ بِرُهُ مُ

هي أختي لسارة زوجته

أخرج البخاري في كتاب الأنبياء باب قوله تعالى:

### وَأَفَخَذَ أَلِلَهُ إِبْرُهِيهَمْ خَلِيلًا (")

حدیث ۱۱۱۳

ما نصه:

عن أبي هريرة قال:

لم يكذب ابراهيم إلا ثلاث كذبات:

ثنتين منهما في ذات الله عز وجل: قوله: إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا وقال:

بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له: إن ههنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه فسأله عنها فقال: من هذه؟ قال: أختى.

<sup>(</sup>١) الصافات: ٨٩

<sup>(</sup>٢) الأنساء: ٦٣

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٢٥

فأتى سارة قال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني.

فأرسل إليها ، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده ، فأخذ . فقال : ادعي الله ولا أضرك . فدعت الله فأطلق . ثم تناولها الثانية ، فأخذ مثلها أو أشد فقال : ادعى الله لي ، ولا أضرك . فدعت فأطلق فدعا بعض حجبته فقال :

إنكم لم تأتوني بإنسان، إنما أتيتموني بشيطان، فأخدمها هاجر، فأتته وهو قائم يصلي، فأومأ بيده: مهياً.

فقالت: رد الله كيد الكافر (أو الفاجر) وأخدم هاجر.

قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء (١١).

والحق أن هذه معاريض جائزة وليست خطايا

وقيل: هو قوله: كَنْنَا رَبِّي

(۱) كان في طي تلك البلية - يعني أخذ الجبار سارة من إبراهيم - أن أخدمها هاجر فولدت إساعيل لإبراهيم عليهما السلام، فكان من ذرية اساعيل خاتم النبيين فأعظم بذلك من خير كان في طي تلك البلية ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ وقد قبل:

لــك بــين أثنــاء المصائــب

محاسن التأويل جـ ٢ ص ٣٣٤

(٢). الأنعام: ٧٨

في الكوكب والقمر والشمس، ولا يليق بإبراهيم خليل الله أن يقول ذلك.

ويرد على هذا الوهم بأن ابراهيم عليه السلام قال ذلك من باب التدرج مع قومه في إثبات وجود الله عز وجل بطريقة تربوية منطقية يشهد لذلك.

أولاً: أن الله مدحه بسعة العلم وقوة اليقين قبل آيات المناقشة فقال:

### وَكَ ذَلِكَ ثَرِيَهِ إِبْرُهِي مَلَكُونَا لَسَكُنُونِ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوفِنِينَ (١)

ثانياً: قال تعالى في شأنه بعد غلبة حجته وانتصاره:

وَيُلْكَ حَجَنَآ ءَاتَيْنَهَٱ إِبْرَهِكِ عَلَى قَوْمِدِّ مَنْفَعُ دَرَجَتِ مَنْ َالْكَا وَإِذْ رَبُّكَ مَكِدُ عَلِيمُ

وفي ذلك تزكية لطريقته، وقبول لها فكيف تكون خطيئة؟

ثالثاً: أضفى عليه ربه من صفات الكمال ما هو جدير به فاتخذه خليلاً:

وَأَفَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (\*)

اصطفاه واختاره:

وَلَعَدِ اصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْأَنْوَ وَكُنَّ الصَّيْلِعِينَ (1)

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٧٥

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٨٣

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٢٥

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٣٠

جعله أمة وحده:

إِنَّهُ اَرَهُ مِيمَكَانَ أَنْتَةً قَانِتَا لِلْهِ حَنِيفًا وَلَهُ مِلُ مِنَ الْمُشْرِكِ بِنَ ۞ شَاكِراً لِآنَهُ لِهِ الْمُنْدِدِ اللَّهُ مِنَ الْمُنْدِدِ اللَّهُ فَالْأَنْدِ فِي الْأَنْدِ الْمُنْدَ فِي الْأَنْدِ الْمُسْلَقِيمِ ﴿ وَمَا تَنْنَاهُ فِي الْأَنْدِ الْمَسْلَقَةُ وَإِنَّهُ فِي الْأَنْرُ فِي الْمُنْدِدِ فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ فِي اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

وطلب الأنبياء المغفرة من ربهم ليس لخطيئة بالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن، ويسرع إلى الخاطر ولكنه تواضع منهم لربهم، وهضم لأنفسهم، وتعليم للأمم في طلب المغفرة.

#### ٣ - يوسف عليه السلام

جاء في قصة يوسف مع امرأة العزيز قول الله تعالى:

### وَلَقَدُهُمَتُ بِدِيدٍ عِوْهَمَ عِلَا (1)

ومع قصر العبارة، وقلة حروفها فقد نسج حولها الخيال من الافتراءات ما يصم عصمة الكريم ابن الكريم ابن الكريم ويوهم أنه أراد الفاحشة. والذي يرتضيه البحث أن المراد بالهم هنا: الهم بالضرب والأذى يدل على ذلك:

أولاً: أن كل هم في القرآن إنما يقصد به الهم بالأذى كالضرب والقتل.

### وَهَنَدُ كُلُأُمَةٍ بِرَسُولِمِينَ لِيَاخُذُوهُ (٢)

<sup>(</sup>١) النحل: ١٢٠

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۲۶

<sup>(</sup>٣) غافر: ٥

### وَهَمُوا بِمَا لَمُ بِنَالُوا (١)

ثانياً: أن سياق القصة يقبله

ذلك أن المرأة العزيز غلقت الأبواب، ودعته إلى نفسها ، فأبى قائلاً: مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ وَيِّ أَنْفُلُ الْفُلْلِمُونَ (٢)

وحين تأبى عليها أحد فتيانها، وامتنع عن إجابتها، وهي السيدة المطاعة الآمرة الناهية في قصرها، رأت ذلك ذنباً لا يغفره كبرياؤها فهمَّتْ به بطشاً وانتقاماً لغريزتها المهانة، وكرامتها الممتهنة، وهم يوسف أن يقابل الشر بالشر والضرب بمثله، لولا أن رأى بثاقب فكره وإلهام ربه أن ذلك لا يليق في دار آوته، ومع سيدة تبنته، فآثر الفرار تفادياً من القتال، وأسرع نحو الباب لكنها أبت إلا أن تتابعه لتأر لنفسها.

# وَٱسْنَبَعَا ٱلْبَابَ وَفَذَتْ فِيصَهُ مِن دُبُرُواَ آلْفَيَاسَيِّهُ. كَا ٱلْبَابِ (")

ثالثاً: أن الله أتاه العلم والحكمة:

# وَلَتَا بَلَغَأَشُدُهُ وَ اللَّهُ مُكَّا وَعِلْما وَكَذَلِكَ نَجْنِي ٱلْحُسْنِينَ (1)

<sup>(</sup>١) التوبة: ٧٤

<sup>(</sup>۲) بوسف: ۲۳

<sup>(</sup>٣) يوسف: ٢٥

<sup>(</sup>٤) يوسف: ۲۲

رابعاً: أن الله صرف عنه السوء الوافد عليه، والفحشاء الموجهة إليه من خارج نفسه، فقد كان عليه السلام مخلصاً لله في طاعته، مستخلصاً لرسالته:

# كَذَاكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْغَنْفَآءً إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْخَاصِينِ

يقول أبو السعود في هذه الآية:

إنها بينة قوية وحجة قاطعة على أنه عليه السلام لم يقع منه هم بالمعصية، ولا توجه إليها قط، وإلا لقيل: لنصرفه عن السوء والفحشاء وإنما توجه إليه ذلك من خارج نفسه فصرفه الله عنه بما فيه من موجبات العفة.

ويقول الإمام الرازي في براءة يوسف من الاتهام:

« إن الذين لهم تعلق بهذه الواقعة:

يوسف .. والمرأة .. وزوجها .. والشهود ، ورب العالمين .. وإبليس . وكلهم قال ببراءة يوسف ، وطهارة ساحته فلم يبق مجال لمرتاب . أما يوسف فلقوله:

### هِي رُود تِنِي عَن فَنِيبِي (<sup>٢)</sup>

وقوله: قَالَ رَبِّ الْيَتْبَعُنُ آحَدُ إِلَى مِمَا يَدْعُونَنَي إِلَيْهِ

(۱) يوسف: ۲۶

(۲) يوسف ، ۲۶

(٣) يوسف: ٣٣

وأما المرأة فلقولها:

وَلَقَدْ رَوَد لَهُ وَعَن نَفْسِهِ عِ فَأَسْلَعْصَمَ

وقولها:

آلَكَنَّ حَصْعَصَ الْحَقَّ أَنَّا رَوَد نُ أُرْعَن نَفْسِ فِي عَلَالَةُ كِنَ الصَّدِقِينَ (١) وأَمَا زوجها فلقوله:

إِنَّهُ مِن كَيْدِ كُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيرٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْضَ عَنْ هَانَا وَإِسْ عَفْ فِي اِلْآ الْكِلَّ إِنَّكِ كُنْ مِنَ أَنْهَا عِلِينَ (٣)

وأما الشهود فلقوله تعالى:

وَشَهِدَ شَاهِدُهُ مِّنْ أَهْلِهَ آ إِن كَانَ فِيَصُهُ وَٰذَ مِن ثُهُ إِنْصَدَفَ وَهُوَمِنَا لُكَاذِيِينَ۞ وَإِن كَانَ قِيصُهُ وَ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّلِيقِينَ۞ فَلَمَا كَا فَيَصَهُ وَٰذَ ّ مِنْ دُبُرِ فَالَ إِنَهُ مِن كَيْدِ كُنَّ ('')

أما شهادة آلله عز وجل فقوله تعالى:

كَذَاكَ لِضَرْفَ عَنْدُ ٱلسُّوعَ وَٱلْغَشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْخُلْصِينَ (٥)

<sup>(</sup>١) يوسف: ٣٢

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۵۱

<sup>(</sup>٣) يوسف: ٢٨ – ٢٩

<sup>(</sup>٤) يوسف: ٢٦ - ٢٨

<sup>(</sup>٥) يوسف: ٢٤

أما إقرار إبليس فلقوله:

# فِيعِزَّنْكِ لَأَغُوبِهَ لَهُ أَجْمَعِينٌ ﴿ لِأَعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْخُلُصِينَ (')

وقد قال تعالى:

# إِنَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا ٱلْخُلْصِينَ

وإذن فقد أقر إبليس بأنه لم يغوه عليه السلام.

وعندئذ نقول لهؤلاء الذين نسبوا إليه المعصية.

إن كانوا من أتباع دين فليقبلوا شهادة الله بطهارته.

وإن كانوا من أتباع إبليس فليقبلوا إقرار إبليس بطهارته.

#### ٤ - موسى عليه السلام

قال الله تعالى في حقه:

<sup>(</sup>۱) ص: ۸۲ – ۸۳

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۲۶

<sup>(</sup>٣) القصص: ١٥

من هذه الآيات يتبين أن موسى ضرب القبطي ضربة أصابت منه مقتلاً، وما كان يقصد قتله، وإنما كان يقصد الإغاثة فوقع القتل منه خطأ، يشهد لذلك قوله عليه السلام:

# فَعَلَيْهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ (١)

أي الجاهلين بأنها تبلغ مقتلاً. وقد سبق أن الخطأ لا مؤاخذة فيه إلا من حيث عدم التحري، والدقة في التقدير.

ولذا لجأً إلى ربه طالباً المغفرة فقبل الله عذره، وغفر له صنيعه.

#### ٥ - داود عليه السلام

يقول الله تعالى في حقه

وَهُلْ أَنَاكُ نَبُوا الْخَصْدِ اذْنَسَوْرُوا الْحَرَابِ ۞ إِذْ دَخَاوا عَلَى دَاوُدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُوا لاَ نَخَفَّ خَصَّانِ بَعَى بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَا إِلْحَقَ وَلا مُنْهُمْ قَالُوا لاَ نَخَفَّ إِلَى سَوَّاءِ الْحِيرَاطِ ۞ إِنَ هَلْ اَلْحِى الْهُ نِسْعُ وَسَبْعُونَ بَغِهُ وَكِ نَعْمَدُّ وَعِيدَ اللَّهُ فَفَالَ أَلْفِلْنِيهَا وَعَنَى فِي لِيُطابِ ۞ قَالَ لَقَدْ ظَلَكَ بِسُوَّالِ بَعْجَالُ إِلَى فِعَاجِهِ عَلَى اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْمَا الْمَالِحَةِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْمَالِحَةِ فَالْمَالُونَ وَعَمِلُوا الفَالِحَةِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَطَلَقَ وَالْمَالِحَةُ فَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالِحُونَ وَالْمُ اللَّهُ الْمُنْفَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْلِقُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْم

<sup>(</sup>١) الشعراء: ٢٠

<sup>(</sup>۲) ص: ۲۱ - ۲۵

الذي تدل عليه الآيات، وتشير إليه دون تحريف لها، وتأويل لظاهرها.

أولاً: فزعه من تسور الخصمين المحراب، ودخولهما عليه وهو في يوم عبادته، وخوفه على نفسه أن يغدرا به كما هي عادة بني اسرائيل بأنبيائهم، ومثل هذا لا يليق بنبي الله وهو ماثل بين يديه، مسلم له وجهه.

ثانياً: تعجله في الحكم، وتسرعه في القضاء بعد سماع الدعوى دون أن يسمع للطرف الآخر، وذلك مخالفة في نظر الخطاب وسواء كان هذا أو ذاك يسمع للطرف الآخر، وذلك مخالفة في نظر القضاء ما كان يليق بنبي ألله داود الذي أعطاه الله الحكمة وفصل الخطاب وسواء كان هذا أو ذاك فقد ظن داود أنه مختبر بما وقع له، فاستغفر ربه، وخر راكعاً وأناب.

#### ٦ - سليان عليه السلام

قال الله تعالى في حقه:

### وَلَمَذَ فَنَنَاسُكُنَ وَأَلْقَيْنَاعَلَى كُنِينِهِ مَجَسَكُاثَرُ أَنَابَ ۞ فَالَرَيِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَاَيْنَكِيْ لِأَحْدِيْنُ كِعَدِينٌ فَانَكَ أَنَا لُوَهَا لِهِ ''

ليس في كتاب الله ، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفسر هذا الابتلاء الذي وقع فيه سليان ، لكن أخرج البخاري حديثاً فيه ما يصلح تفسيراً عن طريق الإيماء لا التصريح وهذا نصه: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « قال سليان: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله ، ولم يقل

<sup>(</sup>۱) ص: ۳۵ - ۳۵

إن شاء الله، فطاف عليهن فلم يحمل إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل. والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون »

فجائز أن يكون هذا الوليد الشق هو الجسد الذي ألقي على كرسيه. يقول الإمام الألوسي:

«إن الملك قال له: قل إن شاء الله ، فلم يقل ، وغايته ترك الأولى فليس بذنب ، وإن عده هو عليه السلام ذنباً ، فالمراد بالجسد ذلك الشق الذي ولد له ، ومعنى إلقائه على كرسيه وضع القابلة له عليه ليراه . فلما رأى سلمان ذلك رجع إلى الله بالاستغفار .

#### ٧ - محد صلى الله عليه وسلم:

قال الله تعالى في حقه:

# مَّاعُكُمَّا نَهُ كُلِّا لِلَّذِلِيَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْكِ<sup>(``</sup>

# إِنَا فَغَنَالَكَ فَعُا ثَمِيكًا ۞ لِيغُ فِرَ لِكَ ٱللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ

الآية الأولى فيها أمر للرسول بالاستغفار من ذنبه.

والآية الأخرى فيها مغفرة الله لنبيه ما تقدم وما تأخر من ذنبه. فأي ذنب وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم؟

يتبع البحث ما في كتاب الله من عتب للرسول ليكشف حقيقة الأمر.

<sup>(</sup>۱) محمد: ۱۹

<sup>(</sup>۲) الفتح : ۱ - ۲

#### ١ - قال تعالى:

مَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ أَشَىٰ حَنَىٰ يُغِنَ فِي الْأَرْضِ ثُرِيدُونَ عَهَنَ الْأَرْضِ ثُرِيدُونَ عَهَنَ الدُّنْكَ وَاللّهُ عَزَرُ حَيِهِ ﴿ ۞ لَوْلَا كِتَابُ بِنَ اللّهِ سَبَقَ الدُّنْكَ وَاللّهُ عَزَرُ حَيِهِ مِنْ ۞ لَوْلَا كِتَابُ بِنَ اللّهِ سَبَقَ الدُّنْكُمْ فِيمَا أَخَذْنُمْ عَلَابُ عَظِيمٌ ('')

السَّكُمْ فِيمَا أَخَذْنُمْ عَلَابُ عَظِيمٌ ('')

#### قال مجاهد:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار في أسرى بدر فقال المسلمون بنو عمك افدهم، وقال عمر: لا يا رسول الله اقتلهم.

هكذا استشار الرسول أصحابه، واجتهد حيث لم يوح إليه شيء في ذلك، ثم أخذ الفداء، وكان ٱلأَوْلَى أن ينكل بالأعداء.

فعدم إصابته ما هو أحسن عدّ ذنباً لمنزلته عند الله، ومكانته لديه.

٢ - قال تعالى:

# عَنَا ٱللَّهُ عَنْكَ لِمَرَأَذِنَ لَمُنْهُ حَقَّىٰ بَهَنَكِنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَيَعَلَّمُ اللَّذِينِ ('')

في الآية عتب للرسول صلى الله عليه وسلم حيث أذن في القعود عن الغزو لمن اعتذر دون أن يستأني ليكشف الصادق في عذره والكاذب، وقد

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٦٧

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٤٣

صدر الخطاب بالعفو وفي هذا ما يدل على أن هذا الإذن الصادر منه صلى الله عليه وسلم كان خلاف الأولى.

#### ٣ - قال الله تعالى:

وَإِذْنَهُولُ لِلَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَمَّ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجِكُ وَاتَّى اللَّهُ وَتَخْف نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيدِ وَيَخْفَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَنَ خَنْنَهُ فَكَا فَضَىٰ ذَيْدٌ مِنْهَا وَطَلَ زَوْجَنَكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيدِ وَيَخْفَى الْوُمْنِينَ حَرَجٌ فَيْ أَنْوَجِ أَدْعِيَ آيهُمُ إِذَا قَضُو أَمِنْهُنَ وَطَلَّ رَوْجَنَكَ مَا الْمُرَاللَّهُ مَفْعُولًا (١)

كانت التقاليد في الجاهلية تقضي بتحريم زواج زوجة المتبنى مثل تحريم زوجة اللبن من النسب، وشاء الله أن يبطل هذا التقليد في الإسلام، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالزواج من زينب بنت جحش بعد أن يطلقها متبناه زيد بن حارثة، لكن الرسول قال لزيد: أمسك عليك زوجك حين عرض عليه أن يطلقها.

وفي ذلك تحرج من مخالفه التقاليد، وإخفاء لأمر زواجه منها كما أراد الله ﴿وَتُخْفَي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيه﴾ من أمر زواجك منها ﴿وَتَخْشَى آلنَّاسَ﴾ أى قالة الناس إنه نكح امرأة ابنه.

ذلك ما يقتضيه ظاهر الآية ومنطوقها ، ويساير عصمة الأنبياء ، ومنزلة الرسول الكريم .

أما أن نفسه كانت تجفو عنها قبل زواجها ، ثم رآها بعد الزواج فتعلق

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٧

قلبه بها وأخفى هذا الحب، فذلك دس رخيص من ذوي النفوس المريضة من المستشرقين وغيرهم يكذبه قوله تعالى:

﴿لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعِيائِهِمْ﴾

٤ - قال الله تعالى:

# عَبَسَ وَتُولِّلُ الْأَرْجَاءُ الْأَعْمَى

عن عائشة قالت: أنزلت في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني، وعند رسول الله رجال من عظماء المشركين فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، ويقبل على الآخرين، فنزلت الآيات. ومن ثم كان يلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم قائلاً: أهلاً بمن عاتبني فيه ربي ومن لطف العتاب أن الأسلوب جاء بصيغة الغيبة لا الخطاب.

#### ٥ – افتراء مفضوح

زعم المبطلون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مدح الأوثان فقال: تلك الغرانيق العلا.. وإن شفاعتهن لترتجى

زعموا أنه صلى الله عليه وسلم وضعها في سورة النجم مقحمة وسط الآيات التي جاء فيها ذكر الأصنام، فأصبحت هكذا:

# أَوَّةَ بِنُكُمُ ٱللَّنَةَ وَٱلْفَرَّيٰ ۞ وَمَنَوْزَ ٱلْثَالِثَةَ ٱلْأَخْرَىٰ ۞

<sup>(</sup>۱) عبس: ۱ - ۲

وتلك قصة باطلة بالنقل والعقل.

#### وجوه النقل:

أولاً: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول في القرآن إلا عن الله عز وجل

### وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوَكِّ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُنَّ يُوَجَّىٰ (١)

ثانياً: أن الله نفي عنه أن يفتري غير ما أوحي إليه:

وَإِن كَا دُوا لَيَفْنِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِيَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرُةً وَإِذَا لَاَقْخَذُ وُكَ خَلِيلًا (")

جاء في أسباب النزول للواحدي ص ١٩٦:

قال سعيد بن جبير: قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: لا

<sup>(</sup>١) النجم: ٣ - ٤

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٧٣

<sup>(</sup>٣) النجم: ١٩

نكف عنك إلا بأن تلم بآلهتنا ولو بطرف أصابعك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما علي لو فعلت، والله يعلم أني بار قأنزل الله الآية.

ثالثاً: أن الله أثبت له صلى الله عليه وسلم العصمة والثبات على الحق، ونفى عنه مقاربة الركون والميل اليسير إليهم:

# وَلَوْلَا أَن ثَبَتَنَاكَ لَمَتَدُّكِ دَنَّ رَحْكُنُ إِلَيْهِ مُشَيَّا فِلِيكُ (١)

رابعاً: أن الله يتهدده لو قارب الركون إليهم بالعذاب المضاعف في الحياة والمات فكيف يمدح آلهتهم؟

# إِذَا لَا ذَنَاكَ صِعْفَ الْحَيْوَةِ وَمِنِعْفَ الْمَاكِ ثُرَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (١)

قال الرازي: حاصل الكلام أنك لو مكنت خواطر الشيطان من قلبك، وعقدت على الركون همك لاستحققت تضعيف العذاب عليك في الدنيا والآخرة، ولصار عذابك مثلي عذاب المشرك في الدنيا، ومثلي عذابه في الآخرة.

خامساً: أن الله أخبر أنه صلى الله عليه وسلم لو كذب على الله باختلاق كلام عليه لقطع عنقه:

وَكُوْتَقُوَّلَ عَكَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَفَاوِ بِلِ® لَأَخَذْ نَا مِنْهُ بِٱلْبِينِ ۞ ثُرَّلَفَظَمْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ۞ فَمَا

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٧٤

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٧٥

# مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِي مُنْ وَكُمْ حِنْهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

يقول الزمخشري: « والمعنى: لو أدعى علينا شيئاً لم نقله لقتلناه صبراً كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معالجة بالسخط والانتقام... وهو أن يؤخذ بيده وتضرب عنقه »(٢).

#### وجوه العقل:

أولاً: إن بناء الكلام على تلك الصورة يكون تخليطاً سخيفاً، وتناقضاً عجيباً إذ كيف يصف الأوثان بالأخرى وهي صفة ذم أي المتأخرة الوضيعة القدر ثم يصفها بالغرانيق العلا؟

كيف يقول إن شفاعتهن لترتجى ثم يقول: إنها أسماء لا حقيقة لها وخرافات مبتدعة؟

هذا كلام لا يصدر عن عاقل فضلاً عن أن ينزل به وحي حكيم.

ثانياً: كيف يمتدح الرسول صلى الله عليه وسلم الأوثان ورسالته تقوم على التوحيد وتحطيم الأوثان؟

ثالثاً: لو جاز ذلك وأن الشيطان ألقى بها على لسانه لارتفع الأمان عن شرع الله وجاز مثله في كل موضع

رابعاً: لو جاز ذلك لانتفى الحفظ الذي وعد الله به في قوله:

<sup>(</sup>١) الحاقة: ٤٤ - ٧٧

<sup>(</sup>۲) الكشاف ج ٤ ص ١٣٧

# إِنَّا غَنْ نَزَلْنَا ٱلدِّحْدَ وَإِنَّا لَهُ كَعَلَيْظُونَ (١)

يشهد لكل هذا ما ثبت عن الأمَّة الأعلام:

قال إمام الأئمة ابن خزيمة: إن هذه القصة من وضع الزنادقة وقال الرازي: هذه القصة باطلة موضوعة لا يجوز القول بها. وقال القاضي عياض في الشفاء: إن الأمة أجمعت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه لا قصداً ولا سهواً ولا غلطاً.

« والذي جاء في الصحيح أن الرسول قرأ سورة النجم في محفل يضم مسلمين ومشركين وخواثيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب.. فلما أخذ صوت الرسول يهدر بها، ويرعد بنذرها حتى وصل إلى قول الله:

كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين فما تمالكوا أن يخروا لله ساجدين مع غيرهم من المسلمين.

فلما نكسوا على رؤوسهم، وأحسوا أن جلال الإيمان لوى

<sup>(</sup>١) الحجر: ٩

<sup>(</sup>٢) النجم: ٥٣ - ٦١

زمامهم، ندموا على ما كان منهم، وأحبوا أن يعتذروا عنه بأنهم ما سجدوا مع محمد إلا لأن محمداً عطف على أصنامهم بكلمة تقدير [كذا]، وليس يستغرب هذا من قوم يؤلفون النكت للضحك من المسلمين. ولا يستحي أحدهم. وهو ابن خال النبي - أن يقول له ساخراً: أما كلمت اليوم من السماء يا محمد؟

وليس أسمج من اعتذار المشركين عن سجودهم إلا تصديق هذا الاعتذار.

وقد حاول المشركون أن ينشروا فريتهم هذه ليعكروا على الرسول، ويشوشوا على الوحي، وليوهموا بأن محمداً في بعض أحيانه مال إليهم. وهيهات فإن الحرب التي شنها محمد على الوثنية لم تزدها الليالي إلا ضراماً، ولم تزد من عبيدها إلا خصاماً »(١).

ولا صلة بين هذه الفرية وبين قول الله تبارك وتعالى:

### وَكَمَا أَرْسَلْنَامِنَ قِبَالِكَ مِن رَسُولِ وَلَا نِبَيْ إِلَّا إِذَا مَنَى آلْقَ الشَّيَطَنُ فِي أَنُونَيَا وَ عَنَسَعُ ٱللّهُ مَا يُلْفِي ٱلشَّيَطَنُ ثُرْ يُحْكُمُ ٱللّهُ ءَايَتِ فِي وَاللّهُ عَلِيدُ عَكِيدٌ (١)

« هناك من النص ذاته ما يستعبد معه أن يكون سبب نزول هذه الآية شيئاً كهذا وأن يكون مدلوله حادثاً مفرداً وقع للرسول صلى الله عليه وسلم، فالنص يقرر أن هذه القاعدة عامة في الرسالات كلها مع الرسل كلهم.. فلا بد أن يكون المقصود أمراً

<sup>(</sup>١) فقه السيرة ص ٨٩

<sup>(</sup>٢) الحج: ٥٢

عاماً يستند إلى صفة في الفطرة مشتركة بين الرسل جميعاً بوصفهم من البشر، مما لا يخالف العصمة المقررة للرسل.

فالرسل عندما يكلفون حمل الرسالة إلى الناس، يكون أحب شيء إلى نفوسهم أن يجتمع الناس على الدعوة، وأن يدركوا الخبر الذي جاءوهم به من عند الله فيتبعوه... ولكن العقبات في طريق الدعوات كثيرة، والرسل بشر محدودو الأجل، وهم يحسون هذا ويعلمونه فيتمنون لو يجذبون الناس إلى دعوتهم بأسرع طريق.. يودون مثلاً لو هادنوا الناس فيا يعز على الناس أن يتركوه من عادات وتقاليد وموروثات فيسكتوا عنها مؤقتاً لعل الناس أن يتركوه من عادات وتقاليد وموروثات فيسكتوا عنها مؤقتاً لعل الناس العزيزة!.. يودون مثلاً لو جاروهم في شيء يسير من رغبات نفوسهم رجاء العزيزة!.. يودون مثلاً لو جاروهم في شيء يسير من رغبات نفوسهم رجاء المتدراجهم إلى العقيدة، على أمل أن تتم فيا بعد تربيتهم الصحيحة التي تطرد هذه الرغبات المألوفة!

ويودون. من مثل هذه الأماني والرغبات البشرية المتعلقة بنشر الدعوة وانتصارها.. ذلك على حين يريد الله أن تمضي الدعوة على أصولها الكاملة، وفق موازينها الدقيقة، ثم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر...

ويجد الشيطان في تلك الرغبات البشرية، وفي بعض ما يترجم عنها من تصرفات أو كلمات فرصة للكيد للدعوة، وتحويلها عن قواعدها، والقاء الشبهات حولها في النفوس، ولكن الله يحول دون كيد الشيطان، ويبين الحكم الفاصل فيما وقع من تصرفات وكلمات، ويكلف الرسل أن يكشفوا للناس عن الحكم الفاصل، وعما يكون قد وقع منهم من خطأ في اجتهادهم للدعوة. كما حدث في بعض تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بعض اتجاهاته ما بين الله فيه بياناً في القرآن.

بذلك يبطل الله كيد الشيطان، ويحكم الله آياته، فلا تبقى شبهة في الوجه الصواب ﴿وَاللهُ عَليٌ حَكِيمٌ ﴾ فأما الذين في قلوبهم مرض من نفاق أو انحراف، والقاسية قلوبهم من الكفار المعاندين فيجدون في مثل هذه الأحوال مادة للجدل واللجاج والشقاق:

# وَإِنَ ٱلظَّالِينَ لَنِي شِفَاقِ بِعَيدٍ

وأما الذين أوتوا العلم والمعرفة فتطمئن قلوبهم إلى بيان الله وحكمه الفاصل

# وَإِنَ ٱللَّهُ لَمَّادِ ٱلَّذِينَ المَنكَ إِلَّاصِرَ طِيمُسْكَفِيمٍ

وفي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، نجد أمثلة من هذا تغنينا عن تأويل الكلام».

من ذلك قصة أبن ام مكتوم.. وقصة زينب بنت جحش.

« ومنه أيضاً ما رواه مسلم في صحيحه.. عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا.

قال: وكنت أنا وابن مسعود، ورجل من هذيل، وبلال، ورجلان نسيت اسميها. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع. فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل:

# وَلِانَظُ مُ إِلَيْنِ كَنْ عُونَ لَنَّهُم إِلْفَ دُونَ وَأَلْعَيْنِي مُرِيدُونَ وَجَهَهُ (")

<sup>(</sup>١) الحج: ٥٣

<sup>(</sup>٢) الحج: ٥٤

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٥٢

وهكذا رد الله للدعوة قيمها الجردة، وموازينها الدقيقة، ورد كيد الشيطان فيما أراد أن يدخل من تلك الثغرة. ثغرة الرغبة البشرية في استالة كبراء قريش بإجابة رغبتهم في ألا يحضر هؤلاء الفقراء مجلسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقيم الدعوة أهم من أولئك الكبراء، وما يتبع إسلامهم من إسلام الألوف معهم وتقوية الدعوة في نشأتها بهم. كما كان يتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بمصدر القوة الحقيقية، وهو الاستقامة التي لا ترعى هوى شخصياً ولا عرفاً جارياً.»(١).

مفتريات يهودية

يقول الله تعالى:

وَقُولِهِ مِهُ إِنَا فَتَلْنَا ٱلْمَسْمِعَ عِيسَى أَبْنَ مَهْهَ دَسُولَ اللّهِ وَمَا فَنَالُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَا فَيَا فَاللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

في هذه الآية:

- (١) اعتراف اليهود بقتل المسيح.
- (٢) شهادة الله برسالة عيسى تنويهاً بذكره.
  - (٣) نفي قتل المسيح وصلبه.
  - (٤) إثبات أن القتيل ليس عين المسيح.

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ص ٢٤٣٣

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٥٧

- (٥) دمغ الختلفين في شأن عيسى بالارتياب والجهل.
  - (٦) تأكيد نفي القتل.

وهذا ما قاله الطوفي حول هذه الفرية عند قوله تعالى: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَّهُ وُهُ

قال: اختلف أهل الملل في قتل المسيح وصلبه:

ادعاه اليهود والنصاري

وأنكره المسلمون.

أما اليهود فادعوه على جهة التشفي بالمسيح حيث بدل دين التوراة وأحل السبت ونحو ذلك.

وأما النصارى فادعوه على جهة المرتبة للمسيح، والتشنيع على اليهود بقتل داع إلى الحق.

واحتجوا بأن التواتر ثابت بين اليهود والنصارى والجوس على قتل المسيح وصلبه قبل ظهور الإسلام، وهو سبب العداوة بين اليهود والنصارى، وبأن قتل المسيح ثابت في الإنجيل المتواتر.

واحتج المسلمون بوجهين:

أحدهما:

أن نفي قتل المسيح ثابت في القرآن المعصوم، وكل ثابت في القرآن المعصوم فهو حق معصوم، فنفي قتله المسيح حق معصوم، أما أن نفي قتله ثابت في القرآن فلهذه الآية ﴿وَمَا قَتَلُوه﴾ وأما أن القرآن معصوم فلقيام البرهان على أنه كلام الله عز وجل وكلام الله عز وجل معصوم، وأما أن ما ثبت في المعصوم معصوم فلأنه جزء من المعصوم، وجزء المعصوم معصوم.

فثبت بذلك نفي قتل المسيح فلو ثبت قتله مع ذلك لاجتمع النقيضان، وأنه محال.

الوجه الآخر:

أن قتل المسيح لو ثبت لتواتر كتواتر مولده ودعواه التي ادعاها، واللازم باطل فالملزوم كذلك.

بيان الملازمة:

ان قتل المسيح بعد ظهور أمره، وانتشار دعوته، وظهور الخوارق على يده أمر شنيع جداً في العقول والطباع، كما أن ولادته من غير أب أمر غريب في العادات والعقول، فلو كان لقتله أصل لوجب اشتهاره اشتهاراً مساوياً لولادته، ولو اشتهر كذلك لتواتر كتواتره لقضاء العادات بتواتر المشهورات.

بيان انتفاء اللازم:

أنه لو تواتر قتله كتواتر مولده لما اختلف فيه كما لم يختلف في مولده لكن الخلاف وقع في قتله، ولم يقع في مولده ودعوته فدل على أن قتله لم يتواتر، وإلا كان أحد المتواترين المتساوين في القوة مختلقاً فيه دون الآخر وهو محال.

حاصل الدليل:

أن تواتر قتله لازم لقتله، واللازم منتف والقتل منتف.

الجواب عن شبهتهم:

قولهم التواتر ثابت بين الملل الثلاث على قتل المسيح.

قلنا:

إنما يحتج بالتواتر إذا كان داعيه متفقاً، وليس كذلك ههنا.

لأن داعي اليهود إلى إثباته التشفي بالمسيح.

وداعي النصارى إلى إثباته التعدي على اليهود والتشنيع عليهم.

أما داعي الجوس إلى إثباته فيحتمل أنه التقليد للطائفتين. ويحتمل أنه السخرية بهم.. ويحتمل استدراجهم إلى الضلال..

فهذا التواتر مركب الداعي محتمل للباطل فلا يسمع.

ولو سلمنا ثبوت التواتر بينهم لكن لا نسلم أنه على قتل المسيح، بل على قتل شخص ظن الراءون أنه المسيح، ولا يلزم من ذلك أنه عين المسيح لاحتال أنه شبه لهم كما جزم به القرآن ﴿ وَلَكِنْ شُبّه لَهُمْ ﴾ ويدل على تحقيق ذلك أن في الإنجيل أنهم لما أخذوا المسيح ليقتلوه أظلم الوجود من الساعة الثالثة من النهار إلى الساعة التاسعة حتى ظن الناس أن الساعة قد قامت ففي هذه المدة المزعجة ألقى شبح المسيح، إما على أحد تلاميذه وأحبائه منحة له، وفداء للمسيح به، أو على عدوه يهوذا الأسخريوطي الذي دل عليه، وأسلمه كيداً له، ومكراً به فقتل، وعرج بالمسيح.

وهذا الاحتال لا ينفي أبداً، وما لم ينتف لا تتم حجتهم، ولا تسلم من كدورات الظن، فلا يعتمد عليها في مقام القطع.

﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقيناً﴾
هذا يحتمل أنه نفي ليقين القتل
ويحتمل أنه يقين لنفي القتل وهو المراد(١)

<sup>(</sup>١) الإشارات الإلهية

هذا هو الفكر اليهودي الذي اجترأ على الله

فقالوا: إِنَّ أَلِلَهُ فَكِيرٌ وَنَحُنُ أَغْيِبَ }

وقالوا: يَدُ أُللَّهِ مَغًا وُلَهُ

فتهددهم الله وتوعدهم:

سَنَكُتُبُ مَا فَالْوَا وَقَنَلُهُ ٱلْأَبْلِيآ } يَعَنْدِ حَقِّ وَيَقُدُولُ ذُوفُواْ عَذَابَ الْآيَرِيقِ (")

ودعا عليهم ولعنهم:

غُلَّتُ أَيْدِ بِهِمْ وَلُمِنُوا بِمَا قَالُوُّا بَلَ بَيَاهُ مَبْسُوطَكَانِ يُسْفِقُ كَيْفَ يَسَنَّآءُ ('') قد اجترأ على أنبياء الله، فاستحل دماءهم:

حُلَمًا جَاءَهُمْ رَسُولُا بِمَا لَا نَهُوَى أَنفُسُهُمْ فِرَيفًا كَذَبُوا وَفِرَيفًا يَقْتُلُونَ (٥) ووقع في أعراضهم:

قالوا: على مريم بهتاناً عظياً

ورد الله عليهم بأن مريم حَصَانٌ، مصدقة، قانتة.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٨١

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٦٤

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٨١

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٦٤.

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٧٠

## وَمَ نِيَدَ أَبْنَكَ عِمْرَنَا لَلِيَّا أَحْسَنَتُ فَرُجَهَا فَغَنْنَافِهِ مِن رُوحِنَا وَسَدَفَّ رِكُلِمُتِ رَجَهَا وَكُنَّ بِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَيْنِينِ (١)

كما وصموا داود بالاغتصاب والزنا وتدبير قتل أوريا. ودفعهم الله فذكر القرآن داود بالإعزاز والتكريم والثناء.

وَأَذْكُرْعَبُدُنَا دَا وَهُدَذَا ٱلْآيْدِ إِنَّهَ إِنَّا آَوَا كِي إِنَّا سَخَرْبَا ٱلْحِبَالَ مَعَهُ بُسَيِعْنَ بِالْعَيْنِي وَٱلْإِنْرَافِ ۞ وَالطَّكَيْرَ يَحْشُورَةً كُلُّلَهُ ۗ آوَاكِ ۞ وَسَنَدَ دُنَا مُلُكُهُمُ وَالْيَنْكُ ٱلْحِصْمَةَ وَفَضَلَ ٱلْحِطَابِ ('')

هؤلاء أولاد صهيون ينشرون الفساد في الأرض، فجحدوا نعم الله، وقتلوا أنبياء الله، وادعوا قتل عيسى، وحاربوا محمداً صلى الله عليه وسلم، يسجل القرآن كفرهم:

إِنَّ الْذِينَ الْمَنُولُ - بموسى - لَمُ كَفَرُولُ حين عبدوا العجل لَمْ كَفَرُولُ حين عبدوا العجل لَمْ الْمَنُولُ بعد عودة موسى لَمْ كَفَرُولُ بعيسى لَمْ كَفَرُولُ بعيسى لَمْ الْدُوا كُفْلُ بكفرهم بمحمد عَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُؤْلُ بكفرهم بمحمد عَلِي اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) التحريم: ١٢

<sup>(</sup>۲) ص: ۱۷ – ۲۰

### لَّهْ يَكِنِ ٱللَّهُ لِلْعَنْفِرَ لَكُنْهُ وَلَا لِلَهُ فِي يَهُ مُسَبِيلًا (١)

مفتريات نصرانية:

قال الله تعالى:

لَّفَدْ كَفَنَرُ ٱلَّذِينَ قَالُوْآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيعُ ابْنُ مَنْهَا أَفُلْ فَنَ بَمْ اللَّهِ مِنَا اللَّهِ فَنَا أَلَهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّو مُلْكُ ٱلسَّمَلُوكِ أَرَادَ أَن يُهْوَلِكَ ٱلْمَسِيمَ ابْنَ مَرْبُمَ وَأُمَنَهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّو مُلْكُ ٱلسَّمَلُوكِ وَٱلْأَضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَعْلُقُ مَا يَنَا أَمْ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَعْرُ وَلِدِيرٌ (٢)

إِنْمَا الْمِسْيُمُ عِبْسَى ابْنُ مِنْهُمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِّمَتُهُو ٱلْقَنْهَا إِلَ مُرْبَمَ وَرُوحٌ فِنْهُ (٢)

ادعى النصارى في الآية الأولى أن المسيح هو الله..

وغالطوا في الآية الثانية حيث قالوا: إن المسلم والمسيحي التقيا في كون المسيح كلمة الله، وروح الله بشهادة القرآن.

وهذا افتراء ومغالطة أرادوا بهما البلبلة والتضليل.

يقول الطوفي:

« واعلم أنهم قرروا هذه الدعوى بأن قالوا:

<sup>(</sup>١) النساء: ١٣٧

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١٧

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٧١

كلمة الله عز وجل في هيكل المسيح، وكلمة الله لا تنفك عن ذات الله، فهيكل المسيح لا ينفك عن ذات الله بواسطة الكلمة الحالة فيه.

وهذه المقدمات كلها باطة من وجوه:

أولاً:

﴿ كُلَمَتُهُ ﴾ عند المسلمين: أن الله خلقه بكلمته وهي [كن] التي يخلق بها وخص عيسى بتسميته كلمة الله تشريفاً نحو ناقة الله، وبيت الله.

ومعناها عند النصارى: كلمة الله الحقيقية التي هي صفة النطق حلت في مريم واستحالت لحمًا ودماً حتى تكوّن منها عيسى وهذا محال:

لأن انتقال صفة الكلام مجردة عن محلها إلى غيره محال.

لأن حلول الصفة القديمة في المحل الحادث وهو مريم محال.

لأن استحالة القديم وتغيره إلى لحم ودم محال.

ثانياً:

﴿ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيم ﴾ ومعناها عند المسلمين:

ما حكى في سورة الأنبياء (١) وغيرها من تعرض الملك لها ونفخه في فمها أو جيب درعها حتى حملت بالمسيح.

ومعناها عند النصارى: حلول الكلمة القديمة في مريم.

<sup>(</sup>١) التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا/٩١.

ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا التحريم/ ١٣

ثالثاً:

﴿ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ معناها عند المسلمين: أنه روح مخلوق خاص سلكه الله في المسيح، له قوة إظهار الخوارق والتعدي إلى الغير لتصوير الطين ضرباً من الطير.

ومعناها عند النصارى: أنه روح من ذات الله عز وجل وبه كان المسيح إلهاً عندهم، وهو المسمى روح القدس وهو صفة الله القديمة يعني حياته.

والجواب:

أن [منه] ههنا لابتداء الغاية لا للتبعيض كقوله عز وجل:

# وَمَخْمَ لَكُ مُمَّافِأَ لَسَكُوَ بِوَمَافِ ٱلْأَرْضِ عَيمًا مِنْهُ (')

أي ابتداؤه منه ومن فضله وكذلك [روح منه] أي الله عز وجل مبدأ هذا الروح خلقاً لئلا يظن قدمه.

يقول الإمام البخاري:

« قالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله وكلمته من ذات الله ، كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب.

وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة كان، وليس عيسى هو الكلمة. وأما قول الله [وروح منه] يقول من أمره كان الروح فيه، كقوله: ﴿وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جميعاً مِنْهُ﴾

<sup>(</sup>١) الجائية: ١٣

يقول من أمره.

وتفسير روح الله إنما معناه بأنها روح بكلمة الله خلقها له، كما يقال عبد الله ومن ثم حكم الله على النصارى بالكفر والخروج عن حدود الله.

وقد رد القرآن الكريم هذه الأباطيل، وفند هذه الدعاوى وأبطلها بردود:

أولاً:

فَنَ يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ نَسْبًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهُلِكَ ٱلْمَسِيحَ أَنْنَ مَنْهُمُ

وتقريره:

لو كان الله هو المسيح بن مريم لامتنع عليه إهلاكه، واللازم باطل فالملزوم كذلك.

بيان الملازمة:

إن الله عز وجل لو كان هو المسيح لكانا ذاتا واحدة قديمة إذ القديم لا يقبل العدم والهلاك ولا التأثر بوجه.

بيان انتفاء اللازم:

إن الله عز وجل قادر على إهلاك من في الأرض جميعاً بل جميع العالم، فعلى إهلاك المسيح وحده أولى. وإذا كان قادراً على إهلاكه لزم أنه ليس هو الله عز وجل، لأن إهلاك المسيح مقدور، وإهلاك الله عز وجل نفسه غير مقدور ينتج أن المسيح ليس هو الله.

<sup>(</sup>١) المائدة: ١٧

#### ثانياً:

# لَن بَيْنَ تَنكِ فَ ٱلْمِيْسِيمُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِنَو (١)

قيل لمن زعم إلهية المسيح: إن المسيح نفسه لن يستنكف، ولا يأنف من الإقرار بالعبودية فأنتم - يا نصارى - في تنزيهه عنها فضولية.

وقد أعلنها المسيح فقال:

### كَلِيْنَيْ إِسْرَةِ مِلْ أَعْبُدُوا أَلِلَهُ رَبِّي وَرَبَّكُمُ (''

فهذا اعتراف منه بأنه عبد مربوب، وقد نطق الإنجيل الذي بأيدي النصارى بمثل هذا.

وحينئذ يقال: المسيح مربوب، ولا شيء من المربوب بإله، فالمسيح ليس بإله أما الأولى فبنص القرآن، وأما الثانية فبالاتفاق.

لكن النصارى زعموا أن المربوب ناسوته لا لاهوته، فلا ينتج الدليل المذكور إلا سلب الإلهية عن الناسوت لا عن جملة المسيح.

#### وجوابه:

أن النص دل على مربوبية المسيح، والمسيح هو مجموع الجملة المركبة من كثيفه ولطيفه، وذلك ينفي أن يكون فيه لطيف غير مربوب، فينتفي أن يكون فيه شيء من اللاهوت، على أن دعوى حلول اللاهوت فيه باطلة ممنوعة.

<sup>(</sup>١) النساء: ١٧٢

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٧٧

ثالثاً:

# مَا الْسَيْمُ ابْنُ مَرْيَدُ إِلَا رَسُولُ فَدْ خَلَتْ مِن فَبْلِمِ الرَّسُلُ وَأَمْتُ مُ صِدِيعَةٍ \* كَانَا يَأْكُلُونِ الطَّعَامَ (١)

يقول الطوفي:

اعلم أن هذه الجملة تضمنت نفي إلهية المسيح خلافاً للنصارى، وإثبات رسالته خلافاً لليهود.

والاستدلال ههنا بقوله: ﴿ كَانَا - يعني هو وأمه - يَأْكُلاَن ٱلطَّعَامَ ﴾ . وهذا كناية عن شبئين:

أحدهما:

أنهما كانا يفتقران إلى أكل الطعام للبنية، وكل مفتقر إلى ذلك فليس بإله، ينتج: أنهما ليسا بإلهين.

الثاني:

أنهما كانا يحتاجان إلى الخلاء وقضاء الحاجة، وكل من احتاج إلى ذلك فهو حادث، وكل حادث فليس هو بقديم، وكل من ليس بقديم، فليس هو بإله، ينتج: أنهما ليسا بإلهين.

وقد جعل ابن كثير احتجاج النصاري بقوله تعالى:

وَكَلِيْتُهُو أَلْقُتْنَهَا إِلَّ مُرْيَمُ (١)

(۱) المائدة: ۷۵

من زيغ قلوبهم، واتباع المتشابه ابتغاء الفتنة، لأنهم تعلقوا بهذه، وتركوا الاحتجاج بالصريح الحكم كقوله تعالى:

### إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَنْنَا عَلَيْهِ

إِنَّ مَنَ لَ عِيسَىٰ عِنِدَ اللَّهِ حَمَثَلِ الدِّمَ خَلَقَهُ مِن نُرَابٍ ثُمَّ فَالَ لَهُ كُونُ (٢)

فهذه وأمثالها<sup>(٣)</sup> صريحة في أنه خلق من خلق الله، وعبد ورسول من رسل الله.

ذَلِكَ عِيسَى أَبُنُ مَنَى ۚ فَوَلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۞ مَاكَانَ لِلَهِ أَنَ يَغَذَ مِن وَلَدِ سُجْحَنَهُ ثَرِ إِذَا فَضَنَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَعَوُلُ لَهُ إِسُحُنَهُ ثَرُونَ ('')

فإذا جاز ادعاء النبوة في عيسى لكونه مخلوقاً من غير أب فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى، وذلك باطل بالاتفاق، فدعواه في عيسى أشد بطلاناً وأظهر فساداً.

﴿ وَالَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لاَ إِلَهَ إِلاَ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿ وَالْهَكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لاَ إِلّهَ إِلاّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ سورة البقرة: ١٦٣ ﴿ إِنَّنِي أَنَا اللّهُ لاَ إِلّهَ إِلاّ أَنَا فَأَعْبُدُنِي ﴾ سورة المؤمنون: ٩١ ﴿ وَلَمْ يَتَخَذَ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ ﴾ سورة الفرقان: ٢ ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ سورة الإخلاص: ٣ - ٤ ﴿ وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ سورة الإخلاص: ٣ - ٤ مري: ٣٤ - ٣ مري: ٣٤ - ٣٥

<sup>(</sup>١) الزخرف: ٥٩

<sup>(</sup>٢) ال عمران: ٥٩

<sup>(</sup>٣) من الحكم الذي لا اشتباه فيه قوله تعالى:

وإنما أراد الله أن يظهر قدرته لحلقه حين: خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى. وخلق حواء من ذكر بلا أنثى. وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر. كما خلق البرية من ذكر وأنثى<sup>(١)</sup>

ذلك هو الحق يكشف صفحة القوم، وتلبيسهم، وباطلهم فماذا بعد الحق إلا الضلال؟!

مفتريات مشتركة:

أولاً:

قال الله تعالى:

وَفَالْوُاا خَنَدَا لِللَّهُ وَلِدَا اللَّهِ مَا يَأْمُ بِللَّهُ مِمَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ وَقَيْتُونَ (١٠)

هذه الآية تجمل الفرق الثلاث التي كانت تناهض الإسلام يومئذ، فليست مقولة النصارى وحدهم في المسيح، بل مقولة اليهود في عزير: وَ النَّهُ وَقُالَكِ النَّهُ اللَّهِ وَقُالَكِ النَّهُ اللَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۵۵

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١١٦

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٣٠

كما أنها تشمل مقولة المشركين أيضاً في الملائكة وقد رد القرآن هذا الادعاء الباطل من وجوه:

- (١) أن الله نزه نفسه عن ذلك بقوله: ﴿ سُبْحًا نَهُ ﴾
- (٢) أن الله أثبت لنفسه ملك السموات والأرض، فكل ما فيها ملوك له وحده، خاضع لعظمته، خاشع لجلاله، يقر بالعبودية له.

يقول ابن كثير:

ليس الأمر كما افتروا، وإغاله ملك السموات والأرض ومن فيهن وهو المتصرف فيهم، وهو خالقهم، ورازقهم، ومسخرهم، ومسيرهم، ومصرفهم كما يشاء، والجميع عبيد له، وملك له فكيف يكون له ولد منهم? (١٠).

(٣) أن الولد إنما يكون متوالداً من شيئين متناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير، ولا كفاء، وليس له صاحبة فكيف يكون له ولد؟

بَدِيعُ ٱلتَهَوَّفِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَرْتَكُن لَهُ مَلِيجَةٌ وَخَلَقَكُلَ نَمْ ﴿ وَهُو بِكُلِ نَنْ وَعَلِيْهُ ( ' )

<sup>(</sup>۱) ص ۱٦٤

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٠١

(٤) أنها مقالة منكرة، وداهية فظيعة تنفطر لها السموات، وتنشق لها الأرض، وتنهد منها الجبال، فالكون كله يغضب لبارئه، وهو يحسُّ بتلك الكلمة تصدم كيانه، وتجافي ما وقر في ضميره، وما استقر في فطرته. قال تعالى:

وَقَالُواْ الْخَنَذَ الرَّخَانُ وَلِلاً ۞ لَقَدْ حِثْتُمْ نَبْنَا إِذَا ۞ نَكَادُ السَّمَوَتُ وَقَالُواْ الْخَنَدُ الْإِنْ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللَّلَّةُ الللللِّلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُلْمُ الللِّلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّلْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلْمُلْمُ اللَّل

(٥) أنها مجرد دعوى ليس لهم عليها برهان، يوافقون فيها عبدة الأوثان في قولهم: اللات والعزى ومناة بنات الله.

# ذَلِكَ فَوْلِمُهُمْ يِأَ فُواهِمِهِ نَصَالُمِنُونَ قُولَ الْذِينَ كَفَرُوا مِن قَبُلُ

(٦) أن الله دعا عليهم بالهلاك لهذا الاجتراء قال تعالى:

### فَلَتَكُهُ مُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفِكُونَ (٢)

(v) قال البخاري في تفسيره: عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

<sup>(</sup>۱) مريم: ۸۸ – ۹۵

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٣٠

قال الله تعالى: كذبني ابن آدم، ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم ىكن لە ذلك.

فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. وأما شتمه إياى فقوله: إن لي ولداً ، فسبحاني أن اتخذ صاحبة أو ولداً.

وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ، إنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم ».

ثم يوجه الله رسوله الكريم إلى قول يقوله لهم، ثم يدعهم لصير هم:

عُلْ إِن كَانَ لِلزَّمَٰنِ وَلَا مَأَنَا أَوَٰلُ الْعَبْدِينِ @ سُبْحَانَ رَبَالسَّمَوَنِ وَالْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَا يَصِفُونَ ۞ فَذَرُهُمْ يَحُوْضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى بِيَكَتُواْ يَوْمَهُمُ الذِّي يوعدون (١)

> يقول الواحدي في أسباب النزول ص٢٠ « نزل قوله تعالى: وَقَالُوْااتَّقَّ: دَاللَّهُ وَلَا اسْمَانَهُ

في مشركي العرب حيث قالوا: الملائكة بنات الله. ويهود الحجاز إذ قالوا: عزير بن الله.

(١) الزخرف: ٨١ - ٨٣

ونصارى نجران حيث قالوا: المسيح بن الله.

وقد رد الله سبحانه على هؤلاء بالتنزيه في قوله: سُنْكُنَهُ

وباللكية العامة في قوله: بَلِلَّهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ

وبالعبودية العامة لكل من عداه في قوله: كُلُّلُهُ وَكَيْتُونَ وبالمخلوقية العامة لكل من عداه في قوله: بَدِيْعُ ٱلسَّمُنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ

وبالقدرة الشاملة والإرادة النافذة التي لا تحتاج في نفاذها إلى شيء من تصورات الإنسان الخاصة التي يستوحيها من أحواله الخاصة وذلك إذ يقول: وَإِذَا قَصَعًا مِمْ إِنَّا يَقُولُ لَهُرُنُ فَيَكُونُ (١)

ثانياً:

قال الله تعالى:

وَقَالَكِ الْبَهُودُ وَالنَّصَلَىٰ خَنُ أَبْنَاقُواْ اللّهِ وَأَحِبَنَوُهُۥ فَ لَ فَرَامَ بَعَذَ بُكُم بِذُنوُكِكُمْ بَلْ أَنْ عُرَادٌ بَشَرٌ مِمْنَ خَلَقٌ يَعْفِرُ لِنَ بِكَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن بَيْنَآءٌ وَلِيَهِ مُلْكُ السَّمَوَكِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا قَالِيَهِ الْمُصَيِدُ (٢)

أثبتت اليهود لأنفسها ما أثبتت لعزير حيث قالوا: عزير بن

<sup>(</sup>١) البقرة: ١١٦ - ١١٧.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١٨

الله وأثبتت النصارى لأنفسها ما أثبتت للمسيح حيث قالوا: المسيح بن الله وقيل الكلام على حذف مضاف، والتقدير: نحن أتباع أبناء الله، وهكذا أثبتوا لأنفسهم أنهم أحباء الله بمجرد الدعوى الباطلة، والأمانى العاطلة.

#### ويرد القرآن عليهم من وجوه:

- (۱) أن الله يعذبهم على ما يقترفون من الذنوب بالقتل والمسخ والنار في الآخرة باعترافهم حيث يقولون: لَنَّمَسَنَا الْنَارُ الْآأَيَّا مَا مَعْدُودَةً والابن من جنس أبيه، لا يصدر عنه ما يستحيل على الأب.
- (٢) أن الله أثبت أنهم بشر من جنس من خلق الله يحاسبهم، ويجازيهم.
- (٣) أن من يملك السموات والأرض يستحيل أن يكون له شبيه من خلقه أو شريك في ملكه.
- (٤) أن شأن الألوهية أعز مما يهدف به الجهلة من ولادة واتصال وإنسال.

ثالثاً:

قال الله تعالى:

وَقَالُواكُونُواْ هُوداً أَوْنَصَنَرَىٰ تَهْتَدُواً قُلُ لِكُمِيلَةَ إِبْرُهِ عَمَ حِنِفًا وَمَا كَانَ مِزَا لُمُنْرِكِينَ (١)

(١) النقرة: ١٣٤

قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت الآية في رؤساء اليهود كعب بن الأشرف وغيره، وفي رؤساء نصارى نجران السيد والعاقب وأصحابهما، وذلك أنهم خاصموا المؤمنين في الدين، فكل فريق يزعم أنه أحق بدين الله، وقد رد القرآن هذا الادعاء الباطل الذي لا يقوم على حق، وإنما يقوم على التعنت المرذول – من وجوه:

(۱) أن ابراهيم أبا الأنبياء لم يكن يهودياً ولا نصرانياً، وإنما كان مائلاً عن الأديان كلها إلى الدين المستقيم وهو الإسلام:

# مَاكَانَ إِبْرُهِهُ مِيَهُودِيّاً وَلَا نَصْرَانِيّاً وَلَاكِن كَانَ حَيْفًا مُشْلِكًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْنَشْرِكِينَ (١)

(٢) أن الهدى ملة ابراهيم الحنيف المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق.

# بَلْمِلَةَ إِبْرُهِ عَرَجِينًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنْرِكِينَ (٢)

- (٣) أن في نفس الشرك عن ابراهيم تعريضاً باليهود لقولهم: عزير بن الله وبالنصارى لقولهم المسيح بن الله .
- (٤) أنه حين ادعت كل طائفة أن ابراهيم كان على ملتها دفعهم بعدم التعقل والتفكر. فقال:

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ٦٧

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٣٥

### وَمَا أَنْ لِتِ ٱلتَوْرَالُهُ وَٱلْإِنِجِ لَ إِلَّا مِنْ بَعْدِةً ۚ أَفَلَا تَعْمُعِلُونَ (١)

(٥) أن دين الله واحد، فلا تفرقة ولا تعصب، وأن جميع الكتب التي أنزلت على الأنبياء من عند الله.

قُولُواْءَ امَنَا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ النِّنَا وَمَا أُنْزِلَ إِنَا إِنْهِ عَمَوَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُونِهُ مُوسَى وَعَلَيْهُ وَمَا أُنْزِلَ النِّينُونَ مِن رَبْهِمُ لاَنْفَرَقُ بَيْنَا حَدِمِنْهُ وَفَضَالُهُ, مُسْلِوُنَ (٢)

(٦) أن الاهتداء ليس في اليهودية ولا النصرانية ولكن في الإيمان بجميع كتب الله ورسله دون تفرقة بين أحد منهم.

فَإِنْ الْمَنُواٰعِيثِ إِمَآ اَمَنتُم بِهِ مَفَعَدِ اَهْ لَدَوَّا وَإِن تَوَلُواْ فَإِنَّاهُمْ فِي فَالِيَّكِفِيكُهُ وُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣)

(٧) القربى في ميزان الله ليست وشيجة لحم ودم ولكنها وشيجة دين وعقيدة.

ومن ثم يقرر الله هذه القاعدة الكبرى في عهده لإبراهيم بالإمامة فيعلن أن استحقاقها بالإيمان والعمل لا بوراثة من قرابة ونسب.

#### قَالَ إِنَّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

(١) أل عمران: ٦٥

(٢) البقرة: ١٣٦

(٣) البقرة: ١٣٧

## قَالَ وَمِن ذُرِّيَيٰ قَالَ لَابِنَالُ عَهْدِئَ الظَّالِدِينَ (١)

وهذا قاطع في إبعاد اليهود عن القيادة والإمامة بفسقهم وفسادهم.

(١) البقرة: ١٢٤

#### الباب الثالث

# الغيبيات والقدر

الفصل الأول: اليوم الآخر الفصل الثاني: القدر

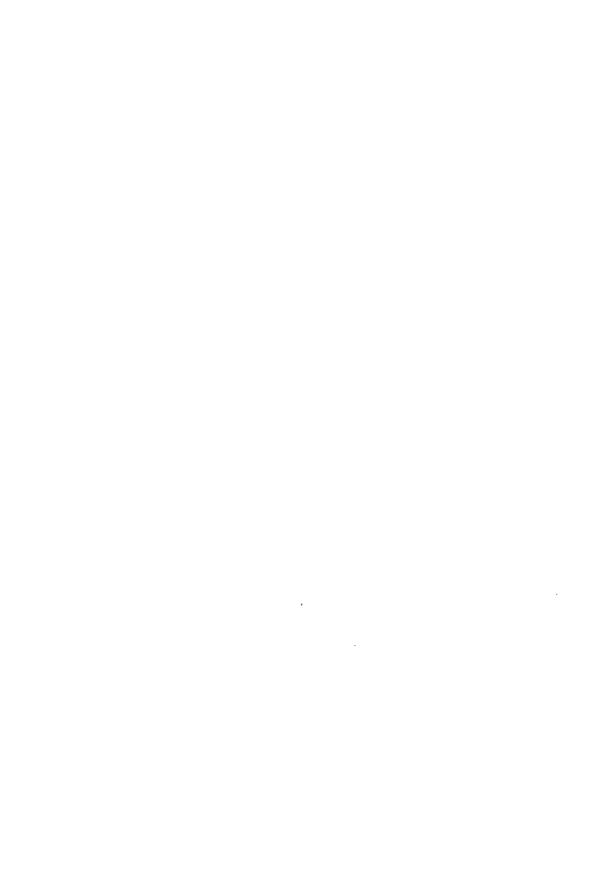

# الفصل الأول

# اليوم الآخر

أسماؤه - أشراطه - أوله وآخرة - وقت وقوعه.



#### أسماؤه:

لليوم الآخر أسماء كثيرة كلها تدل على ما يحدث فيه أو الغاية منه وتلك بعضها:

الساعة: إن زَلْزَلَة ٱلسَاعَةِ سَنَيْ عَظِيمُ

الغاشية: مَلْ أَمَّاكُ حَدِيثُ ٱلْعَلَيْسَيَةِ

الحاقة: ٱلْكَافَةُ ۞ مَا أَكُلُوكُمُ الْكَافَةُ ۞ وَمَا أَذُرُ كُلُهُمُ الْكَافَةُ (")

الطامة: فَإِذَا جَاءَنِ أَلْطَأَمَةُ ٱلْكُبْرِي (1)

الصاخة: فَإِذَا جَآءَتِ الصَّاخَةُ (٥)

يوم الدين : وَكَمَّا أَذُرَبْكُ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۞ ثَرَّمَّا أَدُرَبْكُ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۞ بَوْمَ لَا تَمْكِيكُ نَفْسُ لِيَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ لِهِ لِلْكُولِ !!

<sup>(</sup>١) سميت القيامة بالساعة لسرعة حسابها أو لأنها عند الله على طولها كساعة من الساعات عند الخلق. الحج: ١

<sup>(</sup>٢) الغاشية: الداهية التي تغشى الناس بأهوالها. الغاشية: ٣

 <sup>(</sup>٣) الحاقة: التي يحق فيها، ويظهر ما أنكر من البعث والحساب والجزاء. الحاقة:
 ٣

<sup>(</sup>٤) الطامة: الداهية التي تطم وتعلو على سائر الدواهي. النازعات: ٣٤

<sup>(</sup>٥) الصاخة: التي تصم الآذان من شدتها. عبس:٣٣ (٦) الانفطار: ١٧ – ١٩

يوم الخلود:

أذخُلُوهَا بِسَالِمُ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ

يوم التلاق:

رَفِيكُ الدَّرَجَكِ دُوَالْعُرُشِ كُنِي الرَّوَحَ مِنْ أَمِرِهِ عَلَى مَن مَنِكَ الْمِنْ عَبَادِهِ لِيُكذِرَبُومَ النَّلَافِ@ يَوْمَهُ مِرْ رُوْدَتُ لَا يَغْنَ عَلَى اللهِ مِنْهُ مُنْ ثُنَّ لِيَّالُلُكُ الْبَوْمِ لِلْهَ الْوَحِدِ الْفَهَادِ (')

أشراطه:

قال الله تعالى:

فَهَلَ يَنظُرُ وَنَ إِنَّا لَتَنَاعَةَ أَن مَا يُنِهَدُ بَغْتَةً فَقَدْجَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَآءَ تَهُدُّ ذِكَوْنُهُ (")

يقول سيد قطب:

« ماذا ينتظر هؤلاء الغافلون الذين يدخلون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرجون منها غير واعين، ولا حافظين، ولا متذكرين؟ ماذا ينتظرون؟ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فتفجأهم وهم سادرون، غافلون ».

<sup>(</sup>۱) ق: ۳٤

<sup>(</sup>٢) غافر: ١٥ - ١٦

<sup>(</sup>۳) محد: ۱۸

هل ينتظرون إلا الساعة؟ فقد جاء أشراطها، ووجدت علاماتها والرسالة الأخيرة أضخم هذه العلامات، فهي إيذان بأنها النذارة الأخيرة قرب الأجل المضروب. وقد قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم:

« بعثت أنا والساعة كهاتين » وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. وإذا كان الزمن يلوح ممتداً منذ هذه الرسالة الأخيرة فإن أيام الله غير أيامنا ، ولكنها في حساب الله قد جاءت الأشراط الأولى ، وما عاد لعاقل أن يغفل حتى تأخذه الساعة بغتة حيث لا يملك صحواً ولا ذكراً »(١).

لليوم الآخر - إذاً - علامات: صغرى وكبرى.

#### فمن الصغرى:

أولاً: أن يكون السادة من أولاد السراري حيث تلد الجارية بنتاً أو ابناً من سيدها، والولد بمنزلة أبيه في السيادة عليها.

ثانياً: أن يصير أهل البداوة والرعي أصحاب ثراء عريض، وترف ظاهر، وقصور عالمة.

جاء في حديث جبريل عن الشيخين:

قال: فأخبرني عن الساعة.

قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل.

قال: فأخبرني عن أماراتها

قال: أن تلد الأمة ربتها ..

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ص ٣٢٩٥

وأن ترى الحفاة العراة العالة (١) رعاء (٢) الشاء (٣) يتطاولون في البنيان.

ثالثاً: كثرة الأموال في أيدي الناس، وزيادتها حتى تفيض.

رابعاً: ظهور الفتن العمياء التي لا تبقي على آصرة ولا قرابة ولا جوار.

خامساً: وقوع القتل وكثرته في الناس كما يحدث في الحروب المدمرة. أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

« لا تقوم الساعة حتى يفيض المال، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج، قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل القتل القتل »

سادساً: إسناد الأمور لغير أهلها، وذلك بعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتلك ظاهرة تبدو في واقع الناس كثيراً. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : متى الساعة؟ فقال: إذا ضبعت الأمانة فانتظر الساعة.

قال: وكيف إضاعتها؟

قال: إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة.

<sup>(</sup>١) العالة: بفتح اللام جمع عائل. وهم الفقراء

<sup>(</sup>٢) رعاء: بكسر الراء جمع راع. ويجمع على رعاة

<sup>(</sup>٣) الشاء: جمع شاة.

#### ومن الكبرى:

قال الله تعالى:

# وَإِذَا وَقَعَ ٱلْفَوْلُ عَلَيْهِمْ ٱلْحَرَجُ اللّهُ مُدَدّابَةً مِن ٱلْأَرْضِ تَكَلَّمُهُمْ أَنَ النّاسَ كَافَرُ إِنَا لَهُ لِمُؤْنَ (١)

في هذه الآية إشارة إلى أن دابة ستخرج تتكلم فتقول: ﴿ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لاَ يُوقنُون ﴾ .

متى يكون ذلك؟ عند مقاربة وقوع ما وعد الناس به من قيام الساعة، وظهور أشراطها، وحين لا تنفع التوبة.

وتلك علاماتها الكبرى:

أولاً: طلوع الشمس من المغرب.

أخرج أبو داود ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريباً »

ثانياً: ظهور الدابة تكلم الناس، وتكليمها للناس متناسق مع مشاهد السورة ففيها:

(١) النمل: ٨٢

غلة تتكلم:

قَالَ ثَمَلَةٌ يَنَايُهَا ٱلنَّذُلُ أَنْ خُلُواْ مُسَاكِكَ فُهُ لَا يَعَلِمُنَّاكُ مُسْلَقِلُ وَجُنُودُهُ (١)

هدهد يتكلم:

فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَهُ يَحُطْ بِهِ عَرَجِنْكَ مِن سَبَا إِبِنَبَا بِعَيْنٍ <sup>(۲)</sup>

جن يتكلم:

قَالَ عِفْدِيثُ مِّنَ ٱلْجِنِ أَنَا ءَاتِيكَ بِدِعَ فَبُلَ أَنْ هَنُومَ مِنْ مِّقَامِكَ (٢٠)

فكما نسب القول إلى هؤلاء نسب الكلام إلى الدابة على هذا النحو: وحسبنا أن نقف عند النص القرآني والحديث الصحيح.

ثالثاً: خروج المسيح الدجال.

وهو شخص موجود معين ابتلى الله به عباده بما يجري على يديه من عجائب، وما يصنع من خوارق العادات حيث يأمر الساء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، يجيء ومعه مثل الجنة والناريفتن به بعض الضالين، ويثبت الله الذين آمنوا، فلا يغترون به، ولا يخدعون بما معه.

وسمي المسيح لأنه يمسح الأرض ويقطعها في أربعين يوماً، ولأنه ممسوح العين اليمني، والدجال الكذاب.

<sup>(</sup>١) النمل: ١٨

<sup>(</sup>٢) النمل: ٢٢

<sup>(</sup>٣) النمل ٣٩

ولهذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من فتنته، ونبهوا على نقصه، ودلائل إبطاله.

أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع استنصت الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره، وقال:

ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، وإنه يخرج فيكم، فما خفي عليكم من شأنه، فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور، وأنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية ».

وأخرج الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال:

إن الدجال يخرج وإن معه ماء وناراً.

فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق.

وأما الذي يراه الناس ناراً فماء بارد عذب.

فمن أدرك ذلك منكم، فليقع في الذي يراه ناراً، فإنه ماء عذب طيب.

رابعاً: نزول عيسي عليه السلام قال الله تعالى:

## وَإِنَّهُ رُلِعِهُمْ لِلْسَاعَةِ (١)

قال ابن كثير: آية الساعة خروج عيسى قبل يوم القيامة

(١) الزخرف: ٦١

وقال الله تعالى:

# وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَى بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَكِيوْمَ ٱلْقِيكَةِ يَكُونُ عَلَى مَوْتِهِ وَكَيوْمَ ٱلْقِيكَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيكًا(١)

قال ابن جرير:

اختلف أهل التأويل في معنى ذلك فقال بعضهم:

يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون بعيسى إذا نزل لقتل الدجال، فتصير الملل كلها واحدة، وهي ملة الإسلام الحنيفية دين ابراهيم.

وقال قتادة وغيره:

إن الله رفع إليه عيسى، وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاماً يؤمن به البر والفاجر.

وقال ابن كثير: قال الحسن: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لليهود:

إن عيسي لم يمت، وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة.

وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَيْنَا وأخرج البخاري نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً (٢)

<sup>(</sup>١) النساء: ١٥٨

<sup>(</sup>٢) يحكم بشريعة الإسلام الخالدة فإنها لا تنسخ بل يكون عيسى على ملة محمد صلى الله عليه وسلم

مقسطاً، فيكسر الصليب (١) ويقتل الخنزير (٦) ويضع الجزية (٣) ويفيض المال (٥)، حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها. ثم قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئم:

# وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْدِ إِلَا لَيُوْمِنَى بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَلِيَوْمَ ٱلْقِيْكَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيكًا (1)

وأخرج أحمد عن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

يخرج الدجال في خفقة (٥) من الدين، وإدبار من العلم، فله أربعون ليلة

<sup>(</sup>۱) قال البدر العيني المراد من كسر الصليب إظهار كذب النصارى حيث ادعوا أن اليهود صلبوا عيسى على خشب، فأخبر الله تعالى كذبهم فقال: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا ضَلُوهُ وَلَكُنْ شُبُهُ لَهُم ﴾ وذلك أنهم لما نصبوا له خشبة ليصلبوه عليها ألقى الله شبه عيسى على الشخص الذي دلهم عليه وصلبوه مكانه، ورفع عيسى إلى الساء، ثم تسلطوا على أصحابه بالقتل والصلب حتى بلغ أمرهم إلى ملك الروم، فأرسل إلى المصلوب، فوضع عن جذعه، وجيء بالجذع الذي صلب عليه، فعظمه صاحب الروم، وجعلوا منه صلباناً. فمن ثم عظمت النصارى الصلبان، فكسر عيسى للصليب حين ينزل، إشارة إلى كذبهم في دعوى الصلب، وإلى إبطال دينهم.

<sup>(</sup>٢) يقتل الخنزير لحرمة اقتنائه وأكله، لأنه نجس العين لا ينتفع به شرعاً.

<sup>(</sup>٣) لا يقبل من أهل الكتاب إلا الإسلام، لأن قبول الجزية في شريعتنا مؤقت بنزول عيسى عليه السلام.

<sup>(</sup>٤) تكثر الخيرات بسبب العدل، وتقل رغبة الناس فيه لعلمهم بقرب الساعة. اهـ الدين الخالص للشيخ محمود خطاب السبكي.

<sup>(</sup>٥) أي ضعف من الدين وقلة لأهله.

يسيحها في الأرض. اليوم منها كسنة، واليوم منها كشهر، واليوم منها كجمعة، ثم سائر أيامها كأيامكم هذه...

فيقول للناس: أنا ربكم، وهو أعور وإن ربكم ليس بأعور... فيفر المسلمون إلى جبل الدخان بالشام، فيأتيهم فيحاصرهم، فيشتد حصارهم ويجهدهم جهداً شديداً، ثم ينزل عيسى بن مريم، فينادي من السحر. فيقول: يا أيها الناس، ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ فيقولون: هذا رجل جني، فينطلقون، فإذا هم بعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فتقام الصلاة فقال له: تقدم يا روح الله. فيقول ليتقدم إمامكم، فليصل بكم، فإذا صلوا صلاة الصبح، خرجوا إليه، فحين يرى الكذاب يناث (١) كما يناث الملح في الماء، فيمشي إليه فيقتله، حتى إن الشجرة والحجر ينادي يا روح الله هذا يهودي، فلا يترك بمن كان يتبعه أحداً إلا قتله»

وبهذا ثبت أن نزول عيسى عليه السلام، وقتله الدجال، وحكمه بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم حق ليس في العقل ما ينقضه، ولا في الشرع ما يبطله.

ولا تنافي بين هذا وبين قول الله تعالى: وَخَاتُمُ النَّبِيِّينَ

وقوله صلى الله عليه وسلم: « لا نبي بعدي ».

لأن عيسى لا يأتي بشرع جديد ناسخ للإسلام، وإنما ينزل حكماً مقسطاً يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحيي ما هجره الناس.

ولا تنافي بين هذا وقول الله تعالى:

<sup>(</sup>١) يقال: ماث الشيء = ذاب

#### إِذْ فَالَ ٱللَّهُ يَكِيسَنَى إِنِي مُنَوَقِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى (١)

قال الفراء: في الكلام تقديم وتأخير تقديره إني رافعك ومطهرك ومتوفيك بعد انزالك من الساء.

قال الزمخشري: متوفيك أي مستوفي أجلك، ومعناه إني عاصمك من أن يقتلك الكفار ومؤخر أجلك إلى أجل كتبته لك ومميتك حتف أنفك لا قتلاً بأيديهم.

#### أوله وآخره

اختلف في أوله فقيل: أوله من الموت لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج فما بعد أشد منه »

وقيل: أوله من النشر - وهو الخروج من القبور - لما ثبت بالآيات من أن اليوم الآخر يبدأ بأحداث هائلة تدمر الكون:

فالنجوم مطموسة ..

والسماء مفروجة..

والجبال منسوفة . .

والبحار مسجورة..

والأرض مستوية . .

يَ وَمُ مُنْكُلُ ٱلْأَرْضُ عَلَيْراً لأَرْضِ وَالسَّكُونَ وَرَكُووا من

<sup>(</sup>١) أل عمران: ٥٥

#### قبورهم في العراء - لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِٱلْفَهَارِ (١)

قال ابن عباس:

هي تلك الأرض، وإنما تغير، وتبدل السماء بانتثار كواكبها وكسوف شمسها، وخسوف قمرها، وانشقاقها.

أما الأرض فتبدل أوصافها، وتسير جبالها، وتفجر أنهارها وتسوى، فلا ترى فيها انخفاضاً ولا ارتفاعاً.

وَتَبِنْ كُونَكُ عَنِ أَلِمِ الفَغُلَ يَنِيهُ فَهَا رَفِي نَسَفُكَ اللهِ فَيَذَرُهُمَا فَاعًا صَفْصَفُكُ اللهَ تَرَكَىٰ فِهَاعِ عَجَّا وَلَا أَمْنَا ﴿ يَوْمَ إِذِينَ يَعُونَ الْفَاعِي لَاعِقِجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلْزَخَانِ فَلَا تَشْمَعُ إِذَا مَمْسًا ('')

وقت وقوعه:

قال الله تعالى:

يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَاعَادِ أَيَاكَ مُنْهَا أَفُلُ الْمَا عِلْهَا عِندَ لَذِ لَا يُجَلِيها لوفَيْكَ آلِا هُمَ وَنَشَكْ فِي السَّكُونِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْنِيكُمُ إِلَا بَغْتَهُ يَسْتَكُونَكَ كَأَنْكَ حَنِيًّا عَنْهَا فُلْ الْمَاعِلْهَا عِندَ اللّهِ وَلَا كِنَ أَنْكَ النّاسِ لا يَمْلُونَ (")

<sup>(</sup>١) إبراهم: ٤٨.

<sup>(</sup>۲) طه: ۱۰۸ - ۱۰۸.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٨٧.

الساعة غيب غائر في ضمير الجهول، استأثر الله بعلم وقت وقوعها، فلم يخبر به أحداً من خلقه ملكاً أو نبياً.

قال تعالى: وعَنِدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ (١)

وقال تعالى: إلَيْ ويُرَدُّ عِلْمُ ٱلْسَاعَةِ (٢)

ولذا يأمر الله نبيه أن يجيب سائليه من اليهود أو قريش عن موعد إرسائها ووقت وقوعها بأن:

- علمها من خصائص الألوهية ، لا يكشف خفاءها إلا الله وحده .
- أمرها عظيم وعبئها ثقيل على الملائكة في الساء والثقلين في الأرض.
  - وقوعها بغتة فتفجأكم على غفلة منكم.

وفي الآية صرف للناس عن السؤال عنها، فليس من شأن الرسول البحث عن موعدها، والتعلق بمعرفة وقتها، لأنه يعلم طبيعة الرسالة وحقيقة الألوهية. ولتأكيد اختصاص الله بها كرر الجواب قل: إنما علمها عند الله.

ولا شك أن ذلك أدعى إلى الطاعة، وأزجر عن المعصية، وأوجب للاستعداد لها وفي الوقت متسع وفي العمر بقية.

<sup>(</sup>١) الزخرف: ٨٥

<sup>(</sup>٢) فصلت: ٤٧



#### ماذا في اليوم الآخر؟

البعث: موقف الكافرين منه، أدلته، حكمة الإيمان. الحشر الحساب: مجادلة الإنسان الشهود. الميزان - الصراط - الكوثر - الشفاعة النار والجنة: إزلاق الجنة لأهلها - رؤية الله.

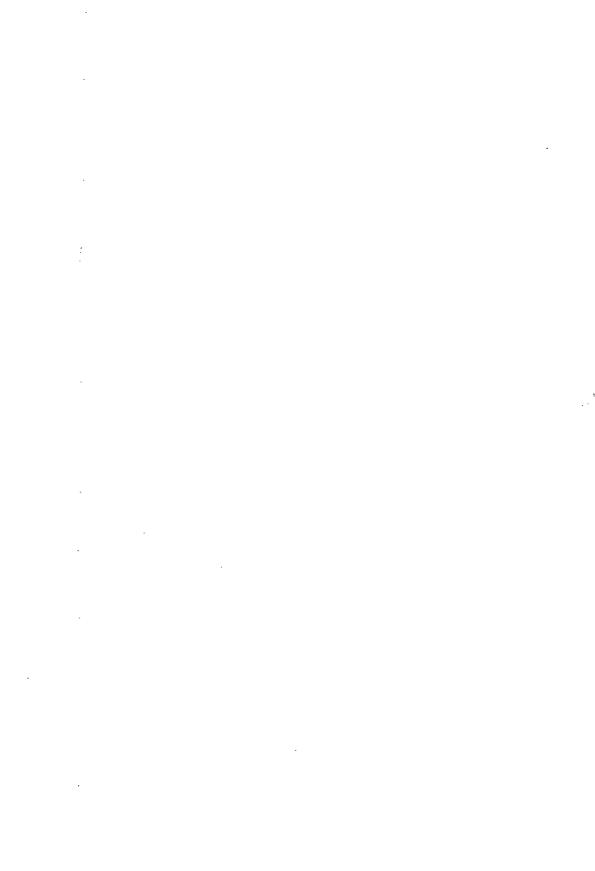

#### الىعث:

هو إحياء الموتى ، وخروجهم من قبورهم ، ليحشروا إلى ربهم ، وقد ذكر القرآن الكريم تلك القضية ، وأكد حقيقتها في معظم سوره .

وحين عرضها الرسول – صلى الله عليه وسلم – بلاغاً وإنذاراً وتذكيراً بكمال قدرة الله، وكمال علمه، وكمال نعمته قائلاً:

مِنْهَا خَلَفْنَكُ مُ وَفِيهَا نُعِيدُ كُمْ وَمِنْهَا نُغْيِجُكُمْ نَارَةً لَنْزَيْ (''

قُلْهُوَالَّذِي ذَرَّا كُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْسَرُولَ

ونادي في الناس:

يَّالَيُّا ٱلْإِنكُ وَ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِكَ كَدْمًا فَكَلْقِيهِ

كَأَمَا مَنْ أُونِي كِتَابَهُ بِيمِينِهِ ، ﴿ فَسَوْفَ يُعَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَيَنْقَلِبُ إِلَّلَ أَهْبِلِهِ ، مَسْرُورًا

وَأَنَىٰا مَنْ أُونِ كَيْنَهُمُ وَرَآءً ظَهُ فِيهِ۞ فَتَوْفَ كَذِعُواْ بُنُورًا۞ وَيَصَلَىٰ سَعِيرًا ۞ إِنَكُمُ ظَلَى أَن لَن يَحُورُ ۞ سَعِيرًا ۞ إِنَكُمُ ظَلَى أَن لَن يَحُورُ ۞ بَكَ إِنْكُمُ ظَلَى أَن لَن يَحُورُ ۞ بَكَ إِنْكُمُ ظَلَى أَن لَن يَحُورُ ۞ بَكَ إِنْكُمُ ظَلَى أَن لَن يَحُورُ ۞ بَكَ إِنْ لَا يَهُورُ اللهِ عَلَى إِنّا اللهُ عَلَى إِنْ اللهُ عَلَى إِنّا اللّهُ عَلَى إِنّا اللّهُ عَلَى إِنّا اللّهُ عَلَى إِنْ اللّهُ عَلَى إِنّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِنّا اللّهُ عَلَى إِنّا اللّهُ عَلَى إِنْ اللّهُ عَلَى إِنْ اللّهُ عَلَى إِنّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِنْ اللّهُ عَلَى إِنّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ أَوْلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ وَيَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

<sup>(</sup>١) طه: ٥٥

<sup>(</sup>٢) اللك: ٢٤

<sup>(</sup>٣) الانشقاق: ٦ - ١٥

عندئذ كذب الكفار ذلك، واستعظموا أن تصير الأجسام بعد تفرقها وتحللها وفسادها وفنائها في الأرض - أجساماً حية تسعى وتدرك وزعموا أن لاحياة بعد الموت.

### وَقَالُواْ مَا مِنَا لاَ حَيَا ثَنَا أَلَهُ نَيَا نَمُونَ وَخَيَا وَمَا يُسْكِكُنَّا لِآلَا اَلَهُ مُن (''

بل تهكموا بالرسول - صلى الله عليه وسلم - وشهروا به وقال بعضهم لبعض أرأيتم رجلاً غريباً ينطق بقول مستنكر بعيد يقول: إنكم بعد الموت والبلى والتمزق تخلقون من جديد، وتعودون للوجود:

وَقَالَالِذِينَ هَنَرُواْ هَلَهُ لُكُ مُعَلَىٰ مُعَلِي بُنِيكُمْ لِذَا مُرَّفَ مُعْكُمْ أَنَّ فِي الْمَعْلَىٰ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ عَلَىٰ الْمَالِيةِ عَلَىٰ الْمَالِيَةِ عَلَىٰ الْمَالِيَةِ عَلَىٰ الْمَالِيَةِ عَلَىٰ الْمَالِيَةِ عَلَىٰ الْمَالِيَةِ عَلَىٰ الْمَالِيَةِ عَلَىٰ الْمَالِيَةُ عَلَىٰ الْمَالِيَةُ عَلَىٰ الْمَالِيَةُ عَلَىٰ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالْمُلْمُ اللَّهُ ال

#### موقف الكافرين منه:

يتفق أهل الكفر على إنكار البعث، والتكذيب به، وإن اختلفت أسباب ذلك الإنكار في نفوسهم، والقرآن الكريم يتتبع كل فريق فيحكي مزاعمهم، ويكشف بطلانها:

منهم من استبعدوا البعث واستعظموا أمره قائلين:

أَيْنَا كُنَّا عِظْلُمًا وَرُفَاتًا أَوْنَا لَبَعُونُونَ خَلْقًا جَدِيكًا

<sup>(</sup>١) الجاثية: ٢٤

<sup>(</sup>۲) سبأ: ٧ - ٨

ويرد الله عليهم:

ُقُلْ كُونُوا جِهَارَةً أَوْ كَدِيدًا ۞ أَوْ خَلْقًا ثِمَا يَكُبُرُ فِي مِنْدُ وَرِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنَ يُعِيدُنَا

فُلِ ٱلْذِي فَطَرِّكُمْ أَوَّلَ مَنَفِر

فَسَينْغِضُونَ إِلَيْكَ رُوْسِهُمْ وَكِيقُولُونَ مَيْهُمُو

قُلُعَسَمَ أَن يَصُحُونَ قَرِيبًا (١)

ومنهم من حسبوه غير مألوف في السنن الكونية الجارية، وغفلوا عما يجري في الحياة من حولهم لإلفها، وتكرارها.

وَمِنْ اَيْنِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَلْشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمُآءَ اَهْ تَزَدْ وَرَبَتْ النَّ الَّذِي أَخِياهَا لَهُ فِي الْمُوزَنِّ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْعٍ قِدَيْرُ (١)

ومنهم من أنكروه جحوداً وعناداً، وقد رد عليهم القرآن في قسم عظيم على أنه واقع في ثلاث آيات:

نَعَمَ الَّذِينَ كَعَرُوا أَن لَن يُبَعَثُوا أَفُل بَكِ وَرَبِي النَّعَاشُ (1)

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٥١

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت: ٣٩

<sup>(</sup>٣) سورة التغابن:

## وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْنِينَا ٱلنَّاعَةُ قُلْ بَلْ وَرَبِّي لَتَأْنِينَكُمْ (١)

## وَيُسْتَبِئُونَكَ أَخَى هُو قُلْ إِي وَرَبِّتَ إِنَّهُ كُنَّ لَا

ومنهم من زعم أنه لا داعي إليه، ولا غاية منه، ولا حكمة فيه ونفى القرآن هذا الزعم فقال:

### أَفْتِينْ بِينْ أَنَّما خَلَفْنَاكُمْ عَبَاكُ وَأَنْكُمُ الَّبْنَ الْأَرْجَعُونَ (\*)

وإلى هؤلاء وأمثالهم يقدم القرآن:

قصة من أماته الله مائة عام ثم بعثه (١)

أَوْكَ الْذَى مَنَ كَلَ قَرْيَةِ وَهِي حَاوِيةٌ عَلَى عُرُوسِتِهَا قَالَ أَنْ يُجِيء هَنِهِ اللّهُ نَعْدَ مَوْمَ أَفَا مَا اللهُ اللّهُ عَلَى عُرُوسِتِهَا قَالَ أَنْ يُجِيء هَنِهِ اللّهُ نَعَلَ مَعْرَمَ أَفَا أَلَهُ اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) سورةسأ: ٣

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: ٥٣

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: ١١٥٠

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٥٩

قصة إبراهيم مع أربعة من الطير(١)

وَإِذْ قَالَ بْرَهِ مُرْرَبِاً رِنِكِمْ فَ تَخِلُلُونَى قَالَاً وَلَهُ ثَوْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَهِنَ قَلْبِهِ قَالَ فَحَدُهُ أَرْبَعَ لَمْ مَنَ الطَّيْرِ فَصُرْمُ فَالِيْكَ ثُرَّاجْمَ لُعَلَى كُلِ جَبَرِلْ فِيهُ فَرَجُورُ مَا ثُمَّ اَدُعُهُنَ عَلْمِينَا وَاعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَزَا يُرِحَكِيهُ

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٦٠

<sup>(</sup>٢) الكهف: ١٠ - ٢٥

بُضْلِلْ فَلَنْ نَجَيدَ لَهُ وَلِيَّا ثُمْ شِيكًا ۞ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْفَاظًا وَهُمْ زُقُودٌ وَنُقَالِهُ مُوذَاك ٱلْمَيِينِ وَذَاتَ الشِّسَالِ وَكَالْبُهُ مَلْسِطٌ ۚ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدُ لُواطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْكَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلِمُلِيثِكَ مِنْهُمْ دُعْبًا ۞ وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَسَآءَ لُواْ بَيْنَهُمُ ۚ قَالَ قَآبِلُ مِنْهُ مُ كَرِينْ تُنْمُ قَالُوا لِيَنْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ الْعَلْمُ يَمَا لَيِنْتُ مُقَالِعَتُوْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ عَ إِلَى ٱلْمَدِينَا فِي فَلْيَظْنِ أَيْهَا أَزَكَ طَعَا مَا فَلْيَأْ يَكُم بِرِزْفِ مِنْدُولَيْنَاطَفُ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدًا ﴿ لِنَهُمْ إِن يَظْهَرُ وَأَعَلَيْكُمْ يَرْجُوكُمْ آوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلْنِهِمُ وَلَن نُفْتِكُوٓ إِذاً أَبَكانَ وَكَذَلِكَ أَعْتَرَنَا عَلَيْهِمُ لِيعَ لَكَوْأَ وَعَدَاللَّهِ حَنُّ وَأَزَّالْتِ عَدَّ لَارْيَبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيِّنَهُمُ أَمُرُهُمْ فَقَالُوا ٱبْنُوْ عَلَيْهِ مِبُنَكَا رَبُّهُ وَأَعَلَمُ بِهِيِّ قَالَ الْذِينَ عَلَبُواْ عَكَ أَمْرِهِ لِنَقِّو ذَنَ عَلَيْهِمِ مَّسْجِدًا ۞ سَبَقُولُوكَ ثَلَكَ أُزَّا بِعُهُ حِكَلَّهُ مَّ وَيَقُولُوكَ خَمْكَ أُسَّادِسُهُمْ كَلْبَهُ دُرَجَكُمُ اللَّهُ عَنِي وَيَقُولُونَ سَبَعَةٌ وَثَامِنُهُ مَكَلْبُهُ وَقُلْ رَبِّكَ أَعْمُ بِعِيدَ تِهِمَا يَعَنْكُهُمْ إِلَّا فَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِهِمْ إِلَّامِرَاءً ظَلِهِ مَّا وَلَا سَنْتَفْكِ فِيهِ مِنْهُمْ أَحَكًا ١ وَلَانَقُوْلَ ۚ لِينَا نُوا لِذَاكِ غَلَّا ۞ إِلَّا أَن يَثَا ءَا لَلَهُ وَٱذْكُر رَّبِّكَ إِذَا لَيَكِيتُ وَقُلْعَسَنَ أَنَهُ دِينِ رَبِي لِأَقْرَبِ مِنْ هَكُ لَا رَضَكَ اللَّهُ وَلَيْنُوا فِي كَهْ فِهِ مِنْ لَكَ ما لَهُ إ سننن وأزداد والسنكا

فهل يتذكر الجاحدون؟

وَهَلْأُ صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْفَقِيمًا قَدْ فَصَهَلْنَا ٱلْأَيْكِ لِقَوْمِ يَذْكُرُونَ

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٢٦

#### أدلة البعث:

ومن ثم يقرر القرآن أدلة البعث على أربعة أضرب: أحدها: قياس الإعادة على البدء، فمن قدر على البدء أولاً قادر على الإعادة أخيراً قال تعالى:

يَوْمَ نَطْوِي ٱلنَّمَآءَ كَطَرَ إَلِيْعِيلَ لِلْكُنْ يَكَمَا بَكَأَنَاۤ أَوَّلَ خَلْفِ نَعِيدُهُ (''

وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كُمَّا بَدَأَكُمْ مَعُودُونَ (١)

وَهُوَالْذَى بَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ بِيُدِهُ وَهُوَا هُوَنُ عَلَيْةً وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِالسَّمَوَٰ فِ وَٱلْأَرْضِ (")

روي أن أبي بن خلف أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعظم بال يفتته بيده، وقال:

أترى الله يحيى هذا بعد ما رمّ؟

فقال صلى الله عليه وسلم:

نعم يبعثك ويدخلك النار.

فنزل قوله تعالى:

وَصَرَبَكَ اللَّهُ وَلَيْ يَخَلْفَتُهُ وَالْمَنْ يُحَيُّ لِفِظْ وَهِ يَرْمِينُ ﴿ فَلْ يُحِيمُ الَّذِي أَنشَأُ هَا

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ١٠٤

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٢٩

<sup>(</sup>٣) الروم: ٢٧

### أَوَلَ مَنْ وَهُوَيِكُ لِخَالِهُ لَا يَعَلِيمُ لَا

عليم بالأجزاء المتفتت المتبددة أصولها وفصولها ومواقعها، وطريق تمييزها، وضم بعضها إلى بعض على النمط السابق.

قال تعالى:

# وَدْعِكْ مَانَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُ تُوْعِيدُ نَاكِتَبُ حَفِيظٌ (٢)

ثانيها: قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر الأخضر الأخضر الأخضر الأخضر الأخضر الأربية المربية المرب

فمن قدر على إحداث النار من الشجر الأخضر بسحق المرخ على العفار، فتنقدح النار مع ما فيها من المائية المضادة لها، فلا الماء يطفىء النار، ولا النار تحرق الخشب - كان أقدر على إعادة الغضاضة فيما كان غضاً فيبس وبلي!

ثالثها: قياس الإعادة على خلق السموات والأرض

### أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوبِ وَالْأَرْضَ فِيدِي عَلَى أَنْ يَغُلُقَ مَثِلَهُ مِ لَ وَهُوَالْ كَأْفُ الْعَلِيمُ (1)

<sup>(</sup>۱) یس: ۷۸ – ۷۹

<sup>(</sup>۲) ق: ٤

<sup>(</sup>۳) سورة يس: ۸۰

<sup>(</sup>٤) سورة يس: ٨١

فالله الذي خلق السموات والأرض في تلك الضخامة والعظمة أقدر على خلق مثل هؤلاء الأناس في الصغر.

ومن ثم يأمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يسأل كفار مكة، وإنه لسؤال خالد يوجهه القرآن الكريم لكل من ينكر البعث، ويظنه أمراً عسيراً فيقول:

فَأَسْنَفْتِهِمِ أَهُمُ آَكَ دُخَلْهَ أَمَ مُنْ خَلَقْتَ مَ مَنَ الملائكة والسموات والأرض وما بينهما - إِنَّا خَلَقْنَهُم مِن طِينِ لَازِبِ (١)

رابعها: قياس الإعادة على إحياء الأرض.

وَتَ رَى ٱلْأَرْضَ مَامِدَةً فَا إِذَا أَنَزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْ تَزَنَّ وَرَبَتْ وَأَنْبَنَنَ مِنْ كُلِّ ذَفْجِ بَهِيمِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهُ هُوَالْمَقَى وَأَنَّهُ مُوَالْمَقَى وَأَنَّهُ مُكَالَّ مُوعَلَ كُلِ شَيْءٍ مَكِيرٌ (")

وجاء عن أبي رزين العقيلي قال:

قلت يا رسول الله كيف يحيي الله الموتى؟ وما آية ذلك؟ قال: أما مررت بوادي قومك جدباً ثم مررت به يهتز خضرا؟

قلت: نعم

قال: فتلك آية الله في خلقه، وكذلك يحيي الله الموتى!

<sup>(</sup>١) الصافات: ١١

<sup>(</sup>٢) الحج: ٥ - ٦

تلك قدرة الله

# مَّا خَلْفُكُ مُولَابِغَ نُكُمُ اِلْآكَنَفِي وَحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمَيْعٌ بَصَيِيرُ (١)

#### حكمة الإيان به:

إن الإيمان بالبعث يزكي في النفوس روح الثقة واليقين بالله، ويسكب في القلوب الاطمئنان إلى العدل الإلهي في الجزاء.

# لِجَيْبَ الْذِينَ عَامَنُوا وَعَيلُوا الْصَّلِحَاتِ الْوَلَيِّكَ لَمُعُمَّعُ مِنَ وَكُوذُقَ الْحَيلِيكِ الْمُعَالِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعْمِدِينَ الْوَلَيِكَ لَمُعُمَّعُ مِن رِجْزِ الْهِي (') حَدِينَ الْوَلَيِكَ لَمُعُمَّعُ اللهِ مَن رِجْزِ الْهِيهُ (')

فتقوى دوافع الخير، وتضعف نوازع الشر، وتتأصل في الإنسان رقابته لربه، وخشيته من غضبه، فيخلص له، وينفذ شرعه، طمعاً في ثوابه، وابتغاء مرضاته، بل مجاهد لها، ويضحي في سبيلها. ويكون قرآنياً في آدابه وأخلاقه، إسلامياً في سلوكه وتصرفاته وبذلك تستقيم الحياة على منهج الله القويم.

ومن ثم يقرر القرآن أن حياة الناس على هذه الأرض ليست سدى، ولا فوضى بلا ميزان.

#### أَيَعْسَبُ الْإِنسَانُ أَن بُثْرُكَ سُدًى ۞ آلرَيكُ نُطْفَةً مِن ثَمَنِي ثُمُني ۞ ثُرِّكَانَ عَلَعَةً

<sup>(</sup>١) لقمان: ٢٨

<sup>(</sup>٢) سبأ: ٤ - ٥

## غَنَلَقَ مَنَتَوَىٰ ﴿ فَعَكَامِنُهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكْرَوَالْأَنْنَىٰ ﴿ الْبُسَرَذَلِكَ بِعَلَدِ رِعَلَا أَن يُحِيُّ الْفَوْلَا '''

وما يزعمه الملاحدة والشيوعيون الذين:

## يَعْكُونَ ظُلْهِمُ مِنَ أَكْمَانِ ٱلدُّنْيَا وَهُرْعَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ (٢)

من أن الإنسان جاء من عدم فهو صائر إلى عدم وأن الدنيا وحدها فترة الجزاء والعمل.

ذلك وهم باطل لا يقبله عقل، ولا يقره دين!

كيف تكون الدنيا التي تتحطم فيها القيم، وتضطرب فيها الموازين، هي نهاية الحياة؟

أمن العدل أن يمرح فريق من الناس يستمتع بما لذ وطاب دون تورع عن الحرام والشبهات، وعرق الكادحين، ودماء الشهداء، وفريق آخر في الحضيض، يرسف في أغلاله مهيض الجناح، مهضوم الحقوق، ينظر إلى مستقبله في حيرة وارتباك؟

أليس في ذلك ما يحرم النفوس اطمئنانها، ويفقدها أمنها، ويقضي على ثقتها بالحق؟

أليس في ذلك ما يناقض العدل الإلهي الذي قام عليه الكون كله وعلم الله الشامل؟

<sup>(</sup>١) القيامة: ٣٦ - ٤٠ -

<sup>(</sup>٢) الروم: ٧

بلي .

إنه الكفر بحكمة الله العليا، وجزاء الله العادل.

يقول ابن القيم في كتابه [مدارج السالكين] ج ١ ص ١٢٦:

شهادة العقل بالجزاء كشهادته بالوحدانية، ولهذا كان الصحيح أن المعاد معلوم بالعقل، وإنما اهتدى إلى تفاصيله بالوحي، ولهذا يجعل الله سبحانه إنكار المعاد كفراً به سبحانه، لأنه إنكار لقدرته ولإلهيته، وكلاهما مستلزم للكفر به.

قال تعالى:

وَإِن تَعُبُ فَعِبُ فَعِبُ فَوَهُمُ اُ اَوَذَاكُنَا ثُرُا اَوْنَا لَيْ خَلْقِ جَدِيلًا أُوْلَيْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبِهِ مِ وَأُولَيِكَ الْأَغْلَالُ فَيْ اَعْنَافِهِ مِ وَأُولَتِيكَ أَضَعُكِ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (')

وفي الآية قولان:

أحدهما: إن تعجب من قولهم: ﴿ أَئِذَا كُنَّا تُرَاباً أَئِنَا لَفِي خَلْق جَدِيد﴾

فعجب قولهم! إذ كيف ينكرون هذا. وقد خلقوا من تراب، ولم يكونوا شيئاً.

الثاني: إن تعجب من شركهم مع الله غيره، وعدم انقيادهم لتوحيده وعبادته وحده لا شريك له، فإنكارهم

<sup>(</sup>١) الرعد: ٥

للبعث، وقولهم: ﴿أَئْذَا كُنَّا تُرَاباً أَئنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيد﴾ أعجب.

وعلى التقديرين: فإنكار المعاد عجب من الإنسان، وهو محض إنكار الرب، والكفر به، والجحد لإلهيته، وقدرته، وحكمته، وعدله، وسلطانه.

الحشر:

قال الله تعالى:

يَوْرَفَعْشُ ٱلْنَقِينَ إِلَا لَرَّمَنَ وَفَدا ۞ وَنَسُوقُ ٱلْخُرِمِينَ إِلَى جَمَانَ وَوَدَا '' يَوْرَنَنَغَنُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمُ مِيرًا عَا ذَلِكَ حَنْرُ عَلَيْنَا لِيَسِيرُ '''

وَيُوْمَ يَعْنَدُوهُمُ كَأَنَ لَمْ يَلْبَنْوُ آلِآ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ بَلَعَا رَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ حَيسَ الذَينَ كَذَبُواْ بِلِيَاآَء اللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْنَدِينَ (")

وَرَى ٱلْأَرْضَ بَادِزَةً وَحَسَرُنَكُمْ فَكُمْ نُعَادِ رُمِيْهُمْ أَحَدًا (''

تدل الآيات على أن الحشر من حقائق الآخرة وهو: سوق الناس إلى الموقف، يفد المؤمنون ركباناً، ويساق الكافرون مشاة عطاشا.

<sup>(</sup>۱) مريم: ۸۵ - ۸۸

<sup>(</sup>۲) ق: ٤٤

<sup>(</sup>٣) يونس: ٤٥

<sup>(</sup>٤) الكهف: ٧٤

وذلك يسير على الله، فمن بعثهم قادر على جمعهم.

قال تعالى:

#### وَمِنَ الْيَانِو عَلَا لَا لَهُ مَوَالِ الْأَرْضِ وَمَا بَنَ فِيهِ مَامِن دَآبِ فَي وَهُو عَلَى جَعِهِ مِهِ إِذَا يَتَ آءُ قَدِيرُ (١)

أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بموعظة فقال: يأيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلاً ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْق نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلين ﴾ ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة ابراهيم عليه الصلاة والسلام.

ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. فأقول: يا رب أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.

فأقول كما قال العبد الصالح - عيسى عليه السلام - ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ الْعَبِدِ الصَّالِ الْعَبِدِ الصَّالِ الْعَرْيِزُ ٱلْحَكِيمُ ۖ قال: فيقال لي أنهم لم

يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول: سحقاً سحقاً ».

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف:

<sup>(</sup>١) الشورى: ٢٩

صنف مشاة.. وصنف ركبان.. وصنف على وجوههم.

قيل يا رسول الله: كيف يشون على وجوههم؟

قال: الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك.

الحساب

قال الله تعالى:

وَٱللَّهُ بَعْكُمُ لَامْعَقِبَ لِحُصْعِيدِ، وَهُوَسِرِ مِعُ ٱلْحِسَابِ (١)

أَلَالَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَشْرَعُ ٱلْحُكِيسِينَ (٢)

إِنَّ إِلَيْنَا إِلَابَهُمْ ۞ نُنْمُ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم

تدل الآيات على أن الله سيحاسب الناس على ما قدموا من أعمال في الدنيا.

والحساب: توقيف الله عباده قبل الإنصراف من المحشر على أعمالهم اعتقاداً أو قولاً أو فعلاً من خير أوشر.

فَنَ يَعْلَ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَ أُرْكِ وَمَن يَعْتَ لَمِيْقَالَ ذَرَّهْ إِشْرًا يَرَاهْ (1)

<sup>(</sup>١) الرعد: ٤١

<sup>(</sup>٢) الإنعام: ٦٢

<sup>(</sup>٣) الغاشية: ٢٥ - ٢٦

<sup>(</sup>٤) الزلزال: ٨٧

# وَكُلَ إِنكَ إِنَّا لَهُ كَالْمِنَا لُمُ كَالْمِرَهُ فِي عُنُقِيدًا وَأُوْمِ لَهُ يَوْمَ ٱلْفِيمَا وَكُولِكُمُ اللهُ يَوْمَ ٱلْفِيمَا وَكُولِكُمُ اللهُ يَوْمَ ٱلْفِيمَا وَكُولُومَ اللهُ اللهُ

قال ابن كثير:

« يجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة إما بيمينه إن كان سعيداً، وإما بشماله إن كان شقياً.

يُنكَبُو الْإِنسَانُ يَوْمَ بِإِي عَلَقَدَّمَ وَأَخَرَ ﴿ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عِبَصِيرَةُ ﴿ وَكُو أَلْقَ مَعَاذِيرَهُ ﴿ ` ` ولهذا قال

### أفرَأ كِتَابُك كَيْ بِيَفْسِكَ ٱلْبَوْمَ عَكَبْكَ حَسِبَا"

« وكيفية التوقيف غيبي ، والناس فيه متفاوتون ، فمنهم من يحاسب حساباً يسيراً ، يعرض عمله عليه ، فيطلعه الله على سيئاته سراً بحيث لا يطلع عليها أحد ثم يعفو عنه ، ويأمر به إلى الجنة . ومنهم من يناقش الحساب بأن يسأل عن كل جزيئة ، ويطالب بالعذر وبإقامة الحجة ، فلا يجد عذراً ولا حجة فيهلك مع الهالكين »(1).

أخرج الترمذي عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا تزول قدما عبد حتى يسأل:

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١٣

<sup>(</sup>٢) القيامة: ١٣ - ١٤

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ١٤

<sup>(</sup>٤) الدين الخالص: حـ ١ ص ٦٢

عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم فعل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟

وأخرج الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله تعالى.

ألم أجعل لك سمعاً وبصراً ومالاً وولداً وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وترتع (١) ؟

أكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟

فيقول: لا

فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني (٢).

وتعطي العدالة الإلهية للإنسان فرصة الدفاع والمجادلة:

### يَوْمَ تَأْنِي كُلُفَيْسِ ثُجَادِلُ عَن تَفْيهَا وَتُوَفَّى كُلُفَيْسِمَا عَلَىٰ وَهُر لَا يُظْلَوُن

ويقول الإنسان لا أقبل الا شاهداً من نفسي، ويقبل الحكم العدل طلبه، ويعطيه سؤله، ويختم على فيه، وتتكلم جوارحه.

### ٱلْمُوْرَنَخْيَهُ عَلَى أَفْوَاهِمِيْرُونَ حَكِلاً أَيْدِيهِ مُونَنَّهَ دُأَنْجُلُهُ مِمَاكًا نُوَابَكِيْ بُون

<sup>(</sup>١) الرتع: البنعم

<sup>(</sup>٢) أتركك في العذاب.

# حَقَى إِذَا مَاجَآ وَمِمَا شَهِدَ عَلَيْهِنِهِ شَعْهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِكَاكَانُواْ فَعُمَالُونُ وَجُلُودُهُمْ بِكَاكَانُواْ فَعُمَالُونَ

وحين يفك عقال اللسان، تبدأ الخصومة بين الإنسان وأعضائه:

#### وَقَالُواْ لِجُلُودِهِ لِرَسْكِدَتُمْ عَكَيْنَا

قَالُوَّا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَكُلَ شَيْءِ وَهُوَ خَلَفَكُمْ أَوَٰلَ مَنْ وَالْيَهِ رُجُعُونَ

ثم تنحى الأعضاء باللائمة على أصحابها لما كانوا عليه من استهتار ومجانة، وغفلة وسوء اعتقاد.

وَمَاكُنهُ مِنْ مَنْ مَنْ وَكُنْ مَنْ مَا مَنْ مَا مَنْ مَا مَنْ مَا مَنْ مُعَكَمُ وَلَا أَضَارُكُ مَوَلَا مُع جُلُودُكُ وَلِكِنَ ظَنَنهُ إِنَّ اللَّهُ لَا يَعْلَمُكُ فِي مِنْ مَا تَعْمَلُونَ ۞ وَذَلِكُ مَ ظَنْكُ مُالَّذِي ظَنَنهُ مِرِيحِكُمُ أَرْدَنكُمْ فَأَصْبَحْنُدُ مِنَ أَنْ السِينَ ﴿

وهكذا تأتي كل نفس إلى ربها ومعها شهودها:

وَجَآءَتْ كُلُّهُ مِن مَهُمَاسَآبِ فُ وَسَهِيدُ

وكم عليها من شهود في ذلك اليوم المشهود!

إنهم عشرة:

<sup>(</sup>۱) فصلت: ۲۰ - ۲۳

<sup>(</sup>۲) ق: ۲۰

ستة في الإنسان:

الألسنة، والأيدي، والأرجل، والسمع، والبصر، والجلود..

ثم..

الحفظة الكرام: وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَكُونِظِينَ

#### الأرض:

روى الطبراني عن الحارث بن زيد قال: سمعت ربيعة الحدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحفظوا من الأرض فإنها أمكم، وإنه ليس من أحد عامل عليها خيراً أو شراً إلا وهي مخبرة ».

#### الليل والنهار:

« ما من يوم وليل يأتي على ابن آدم إلا قال: أنا ليل جديد ، وأنا على ما تفعل في شهيد ».

#### الميزان:

أقال الله تعالى:

وَنَضَعُ ٱلْوَانِينَ ٱلْفِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْفِبَنِي فِي الْمَالَمُ فَطْ الْمُفَلِّنُ لَكَا أَوَانَ كَانَ مِنْ الْمَالَمُ وَكَا تُطْلِيدِينَ مِنْ الْمِنْ الْمِثَا وَكَانَ بِنَا خَلِيدِينَ

وَالْوَزْنُ يَوْمَهِا إِلَّكُنَّ مُثَنِ ثَقَتْكَ مُوَازِبُ وُ فَالْكَبَاكَ هُوْ ٱلْفَيْلُونَ ۞ وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِبُ وُ فَالْكَبِكَ ٱلَّذِينَ خَيَرُوا آنفُسَهُ مِ مِمَا كَانُوا بِاللَّيْنَا يَظْمِلُونَ تثبت الآيات ذكر الوزن والميزان في مواضع من القرآن وقد اختلف فيهما:

فقيل: إنهما بمعنى العدل والقضاء، وذكرها من باب ضرب المثل وقال الزجاج: هذا شائع من جهة اللسان، والأولى أن يتبع ما جاء في الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان.

وقال القشيري:

قد أحسن الزجاج فيما قال، إذ لا يحمل الصراط على الحق.. والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجسام. والشياطين والجنة على الأخلاق المذمومة.

والملائكة على الأخلاق المحمودة.

فقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل، وإذا أجمعوا على منع التأويل، وجب الأخذ بالظواهر، وصارت هذه الظواهر نصوصاً »(١)

أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟

قالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً: عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل.

وعندِ الكتاب حين يقال: ﴿هاؤُمُ أَقْرَءُوا كِتَابَيْه ﴾ حتى يعلم أين يقع كتابه أفي عينه أم في شاله، أم من وراء ظهره؟

وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم حتى يجوز.

<sup>(</sup>۱) فتح البيان ج ٣ ص ٢٨٦

#### الصراط:

قال الله تعالى:

# كَان مِنكُمْ الْأَوَارِدُ مَثَّاكَاتَ عَلَى رَبِلَ حَثَّا مَقَضِيًا (١)

قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: هو المرور عليها.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم:

ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها

وورودالمشركين أن يدخلوها

وروی ابن أبي حاتم وابن كثير عن ابن مسعود قال:

يرد الناس جميعاً الصراط، وورودهم قيامهم حول النار. ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم:

فمنهم من يمر مثل البرق..

ومنهم من يمر مثل الريح..

ومنهم من يمر مثل الطير..

ومنهم من يمر كأجود الخيل..

ومنهم من يمر كأجود الإبل..

ومنهم من يمر كعدو الرجل..

حتى إن آخرهم مروراً رجل نوره على موضع إبهامي قدميه فيتكفأ به الصراط. والصراط دحض مزلة، عليه حسك كحسك القتاد، حافتاه ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس .

<sup>(</sup>١) مريم: ٧١

الصراط إذن جسر ممدود على ظهر جهنم يمر عليه الأولون والآخرون كل حسب عمله.

الكوثر

قال الله تعالى:

#### إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوثِرَ

قال النسفي هو فوعل من الكثرة، وهو المفرط الكثرة وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هو الخير الكثير فقيل له: إن ناساً يقولون هو نهر في الجنة فقال هو من الخير الكثير.

أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال:

بينا رسول الله حسلى الله عليه وسلم - في المسجد إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه ضاحكاً، فقيل: ما أضحكك يا رسول الله؟

قال: نزلت على سورة آنفاً فقرأ: بسم الله الرحمن الرحم. إنا أعطيناك الكوثر. حتى ختمها، قال: أتدرون ما الكوثر؟

قلنا: الله ورسوله أعلم.

قال: إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم الساء، فيختلج العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتى.

فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك .

#### الشفاعة:

قال الله تعالى:

قُل يَلِهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيكًا لَّهُ مُلكُ ٱلسَّمَوَ بِوَٱلْأَرْضِ ثَيْرِ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١)

مَنَ ذَا اللَّذِي لَيْتُ فَعُ عِنْدُهُ وَ إِلَّا مِإِذْنِهِ (١)

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِنَ أَرْتَصَنَّى (")

عَسَىٓ أَن يَبْعَثَكَ رُبُكَ مَقَامًا تَحْمُوكِا

تقرر الآيات الثلاث الأولى:

- أن الشفاعة كلها لله

- أن أحداً لا يشفع عنده إلا بإذنه.

- أن الشفاعة لا تكون إلا لمن رضى الله قوله وعمله

قال قتادة: لأهل التوحيد.

وقال ابن عباس: الذين ارتضاهم بشهادة أن لا إله إلا الله.

وأخرج الحاكم، وصححه البيهقي في البعث عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لَمَنْ ٱرْتَضَى ﴾ وقال: «شفاعتي

<sup>(</sup>١) الزمر: ٤٤

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٥

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٢٨

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٧٦

لأهل الكبائر من أمتي » فالله سبحانه هو الذي يأذن بها لمن يشاء على يد من شاء.

كما تقرر الآية الأخيرة أن الله يبعث نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مقاماً مجوداً.

قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقومه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس، ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم.

قال الواحدي: إجماع المفسرين على أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة في · فصل القضاء.

أخرج أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سَئَل النبي صلى الله عليه وسلم عن المقام المحمود في الآية فقال: «هو المقام الذي أشفع فيه لأمتى ».

وأخرج ابن ماجة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر. وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر».

« والشفاعة لغة الوسيلة والطلب، وعرفاً سؤال الخير للآخرين وتكون من الأنبياء، والعلماء العاملين، والشهداء، والصالحين.

فعن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء » رواه ابن ماجة.

يشفع كل لأهل الكبائر على قدر منزلته عند الله تعالى، ولا يلهم أحد

ممن ذكر الشفاعة في إخراج أحد من النار إلا بعد انقضاء المدة المحتمة عند الله.

والحق أن الشفاعة من باب القضاء المعلق فنفعها ظاهري. »(١)

النار:

قال الله تعالى:

يَّأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ فَوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاكَا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْجَارَهُ عَلَيْهَا مَلَيِّكَةُ غِلَاظْ شِكَادُلَّا يَعَصُونَ اللَّهُ مَآأَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُوْمَهُنَ (٢)

وَأَمَّا الْذِينَ مَسَعَوُا فَمَا وَنَهُ مُالنَا رُّكُلَا أَرَادُوَا أَن بَغْهُوا مِنهَا أَعِيدُوا فِهَا وَيَكَا أَرَادُوا أَن بَغْهُوا مِنهَا أَعِيدُوا فِهَا وَقِيلَ الْمُدُودُونَ اللهِ الْمُعَالِقَارِ الْذِي كُنتُودِو بَكَاذِ بُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

هَاتَعَوْلَالنَادَالَيَ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحَارَةُ أَعِدَّ فَالْكَلْفِرِينَ (<sup>'')</sup>

إِنَّ الْذِينَ كَفَرُوا مِنَ أَهْلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَا أَوْلَيْكَ مُ مُرْسَدُ الْبَرِيكِ الْمُعَلِينَ فِيمَا أَوْلَيْكَ مُ مُرْسَدُ الْبَرِيكِ (٥)

<sup>(</sup>۱) الدين الخالص ج ١ ص ٧١

<sup>(</sup>٢) التحريم: ٥

<sup>(</sup>٣) السجدة: ١٩

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٣٤

<sup>(</sup>٥) السنة: ٦

تدل الآيات على أن النار دار العذاب والعقاب أعدها الله للكافرين والعصاة، خزنتها ملائكة غلاظ شداد، لها سبعة أبواب لكل باب جزء مقسوم. والكفار مخلدون فيها:

#### لأيفضى عليفم فيموتوا ولا يحكف كأن عنفرين علايها

أخرج الترمذيعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

تخرج عنق من النار يوم القيامة، لها عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق، يقول: إني وكلت بثلاثة:

بكل جبار عنيد.

وبكل من دعا مع الله إلهاً آخر.

وبالمصورين.

الجنة:

قال الله تعالى: وَأَزْلِفِكَ أَجُنَّهُ لِلْمُتَقِينَ غَيْرَبِعِيدٍ

إِنَ الَّذِينَ المَنُواْ وَعَيَالُوا الْقَالِحَانِ كَانَ لَمُ مُحَنَّاتُ الْفَارُدُ وْسِ نُ زُلّاً خَلِدِينَ فِهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوْلًا (١)

وَجَرَنْهُم بِمَاصَبُرُواْجَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿ مُتَكِئِينَ فِيهَا عَكُالْا كُلِّيرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا

<sup>(</sup>۱) ق: ۳۱

<sup>(</sup>۲) الكيف: ۱۰۸ –۱۰۸

#### زُمْ رِيرًا وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِ مِظِلَالُهَا وَذُلِكَ قُطُوفُهَا نَذَلِيلًا (١)

تدل الآيات على أن الجنة هي دار النعيم المقيم أعدها الله للمؤمنين، ظلها دائم، وهواؤها معتدل، وثمارها دانية مسخرة للقائم والقاعد والمتكىء، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وأنها تقرب من أهلها يوم القيامة.

أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة: إقرأوا إن شئتهم:

# فَلَاتَتُكُمْ نَفُشٌ مِنْ أَلْغِي لَكُم مِنْ قُرَّوْأَغَيْنِ (١)

إنها خالدة لا تفنى إِنَّ**هَٰنَالَرِ زُفُّنَامَالَهُ مِنْ نَفَادٍ** (٣)

> إنها دائمة لا تزول أُكُلُهَادَآيِمٌ **وَظِلْهَ**ا <sup>(ء)</sup>

<sup>(</sup>١) الإنسان: ١٢ - ١٤

<sup>(</sup>٢) السجدة: ١٧

<sup>(</sup>٣) ص: ٥٤

<sup>(</sup>٤) الرعد: ٣٥.

إنها باقية لا تنقطع

# لَامَقْطُوعَةٍ وَلَامَنَوْعَةٍ (١)

عَطَآءً عَبَرُ بَحُذُود

#### إزلاف الجنة:

لقد كرر إزلاف الجنة، وتقريبها من عشاقها مقترناً بالجحيم في ثلاث سور من كتاب الله عز وجل:

Pisu.

لنكون دائماً .

بين الأمل واليأس

بين الرجاء والخوف.

بين الرغبة والرهبة.

آخذين في الأسباب.

متوكلين على رب الأسباب.

ففى سورة التكوير:

#### كَوْلَوْا ٱلْجِيْرِيْ مُسْعَرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ ٱلْوَلِيَتْ (°)

<sup>(</sup>١) الواقعة: ٣٣

<sup>(</sup>۲) هود: ۱۰۸

<sup>(</sup>٣) التكوير: ١٢ - ١٣

وفي سورة الشعراء:

# وَأُذْلِهَٰذِ ٱلْجَنَّةُ لِلنَّفِيدِ فَ وَيُزِدَدِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ

وفي سورة ق:

# يَوْمَ نَفُولُ إِلِمَهُمْ هَلِ أَمْتَكَأَيْدُو تَفُولُ هَكُ إِن مَنْ يَهِمِ ۞ وَأَزَلِفِكِ أَلِحَنَّةُ لِلْمُنَقِينَ غَيْرَ بَعِيدِ (١)

وفي هذا رد على كل دعوة إلحادية تنكر وجود الجنة والنار وتدعي أنهما معنويان لا حسيان، وأن وجودهما في العلم لا في الخارج فالجنة دانية قريبة، والنار مسعرة موقدة، وهذه وتلك موجودتان معدتان.

يقول الله تعالى:

وَاَتَّغُواْ اَلِنَّارَ الَّذِّ أَعُدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (") وَجَنِّ إِنْ عَضْهَا اَلسَّمَهُوَاتُ وَالْأَرْضِ أُعِدَّنْ لِلْتُقِينَ ('')

فالمعدوم لا يقال له أعد فهو معد.

وصدق الله العظيم:

# فَلَاتَعَكَمُ نَفُسُ مِّمَّا أَنْفِيَ لَمُ مِنْ قُرَّوْاً عَيْنِ جَزَّاً عِبَا كَاثُواْ مِنْ مَلُوكَ (°)

(۱) الشعراء: ۹۰ – ۱۹ (۱) آل عمران: ۱۳۳

(٢) ق: ٣٠ – ٣١ (٥) السجدة: ١٧

(٣) آل عمران: ١٣١

#### رؤية الله تعالى:

أجمع الصحابة والتابعون وأهل السنة والحديث على ثبوت رؤية الله في الآخرة بغير إحاطة ولا كيفية.

قال تعالى:

#### وُجُوهٌ يُوْمَى إِذْ نَاضِرَةً ۞ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ (١)

فإضافة النظر<sup>(۱)</sup> إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية، وتعديته بأداة (إلى) الصريحة في نظر العين دليل على أن المراد نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل وعلا.

وهذا قول ابن عمر مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال ابن عباس والحسن وعكرمة والمفسرون من أهل السنة.

وذلك تكريم من الله لأوليائه في الجنة، فالرؤية أقوى الكرامات.

قال تعالى: لَمُعُمَّالِيَّنَا وَنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَرْدُ (٢)

<sup>(</sup>١) القيامة: ٢٢ - ٢٣

<sup>(</sup>٢) للنظر عدة استعمالات بحسب تعديته:

فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار: (انظرونا نقتبس من نوركم) وإن عدى به (في) فمعناه التفكر والاعتبار: (أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض)

وإن عدى بـ (إلى) فمعناه المعاينة بالأبصار: (انظروا إلى ثمره إذا أثمر)

اه شرح الطحاوية ص ١١٠

٣٥: ق (٣)

#### وقال: لَلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْمُسْتَىٰ وَزِيَادُهُ

فالزيادة هي الرؤية.

روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال:

قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزيَادَة﴾ قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا، ويبيض وجوهنا، ويدخلنا الجنة، ويجيرنا من النار؟

فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه. وهي الزيادة.

كما احتج الشافعي وغيره من الأئمة على الرؤية لأهل الجنة بقوله تعالى في شأن المكذبين بيوم الدين:

# كَلَّ إِنْهُمْ عَن رَبْعِمُ يَوْمِيذٍ لَجُوْرُونَ

قال الزجاج: في الآية دليل على أن المؤمنين يرون ربهم، وإلا لا يكون التخصيص مفيداً.

وقال الحسن بن الفضل: كما حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في العقبى عن رؤيته.

<sup>(</sup>۱) يونس: ٢٦

<sup>(</sup>٢) المطففيين: ١٥

وقال مالك بن أنس: لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه (۱)

يقول ابن القيم:

إن نعيم القلب والروح بإزالة الحجاب أعظم من النعيم بالأكل والشرب، والتمتع بالحور العين فهكذا عذاب الحجاب أعظم من عذاب الجحيم.

ولهذا جمع الله سبحانه لأوليائه بين النعيمين في قوله:

#### لِّلَذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسَنَى وَزِيَادَةُ (1)

فالحسنى الجنة، والزيادة رؤية وجهه الكريم في جنات عدن وجمع لأعدائه بين العذابين:

### كَلَّ الِنَهُمْ عَن زَنِعَمُ يُومَهِ ذِلْجُؤُبُونَ۞ ثُرَّ اِنْهَاءُ لَصَّالُوا ٱلْجِحِيمِ

فاجتمع عليهم عذاب الحجاب وعذاب الجحيم، ووحشة الحجاب وألمه أشد من ألم العذاب<sup>(٣)</sup>.

أما قوله تعالى: ﴿ لَنْ تَرَانِي ﴾ حين سأل موسى: ﴿ رَبِّ أَرِي أَنظُر إلَيْ سك ﴾ فهذا يدل على أن الله يرى لكن موسى لا تحتمل قواه رؤية الله في هذه الدار لضعف قوى البشر، وكيف يرى ما يفنى من لا يفنى ؟

وكِذلك قوله تعالى: ﴿ لا تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَارُ ﴾

<sup>(</sup>١) تفسير النسفي جـ ٤ ص ٣٤٠ دار الكتاب العربي، بيروت.

<sup>(</sup>۲) يونس: ۲٦

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين حـ ٣ ص ٢٨٦

فالنفي منصب على الإدراك وهو الإحاطة أما الرؤية بغير إحاطة ولا كيفية فلا يشملها النفي.

وقد روى أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن أحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة قال:

« إن ناساً قالوا: يا رسول الله ، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا ، قال: فإنكم ترونه كذلك. »



#### الفصل الثاني

#### القدر

- القدر في القرآن القضاء في القرآن -
- الإنسان مسير ومخير الأسباب والمسببات معاني الهداية في القرآن التعلل بالقدر.

| ·        |   |  |
|----------|---|--|
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          | • |  |
| <u>-</u> |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |
|          |   |  |

قال الله تعالى:

وَإِن مِن شَيْعٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَّا بِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَ إِلَّا بِقَدَرِ مَعْ لُومٍ (١)

وَٱلْأَصْ لَكَدُ نَهَا وَٱلْفَيْنَا فِيهَا رُوَاسِي وَٱلْبَنْنَا فِهَا مِن كُلِ شَيْءً مِّوْزُونٍ

إِنَّاكُ لَشَّى خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُ ۖ إِلاَ هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْتَمْ وَمَا تَشَفُطُ مِن وَرَقَةٍ

الاَ يَعْلَمُهُ ا وَلَا حَبَافٍ فِي ظُلْمَكِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٥)

ٱللَّهُ يَعْكُمُ مَا تَخْدِلُكُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ ثَنَّ عِندَ وُ يَمِفْكَارٍ (١)

<sup>(</sup>١) الحجر: ٢١

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: ١٨

<sup>(</sup>٣) الحجر: ١٩

<sup>(</sup>٤) القمر: ٤٩

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ٥٩

<sup>(</sup>٦) الرعد: ٨

القدر مصدر قدر يقدر بضم الدال وكسرها قدراً وقدراً. بسكونها وفتحها جاء في التنزيل:

#### إِنَّا أَنْزَلْتُهُ فِي لِيَلَةِ ٱلْعَدْدِ"

#### ه در در کارگار کاموسی از چشکاگادریلموسی

وقد ذكر لفظ القدر في القرآن أكثر من عشر مرات، وكلها تدل على أن أحداث الأرض والكون، ووقائع التاريخ والزمن وكل ما ينزل من الساء، وما يخرج من الأرض وزن بميزان الحكمة وقدر بمقدار ما تقتضيه رعاية الله لخلقه.

فالماء الهاطل، والنبات النامي، وكل ما خلق الله صدر في دقة وإحكام وتقدير العزيز العلم.

وتدل الآيتان الأخيرتان على علم الله الواسع فهو سبحانه أحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً، لا شيء يخرج عن علمه سبحانه سواء ما استتر في الأعماق، أو ما ظهر في الآفاق.

كل شيء مسجل عنده في كتاب غيبي لا يعلم حقيقته إلا الله، قد سطرت فيه مصائر الكون أرضه وسائه، إنسه وجانه، من خير وشر، وسعادة وشقاء، وثواب وعقاب، وآجال وأحوال في الآماد البعيدة، والآفاق الوسيعة، والأغوار العميقة.

<sup>(</sup>١) القدر: ١

<sup>(</sup>٢) طه: ٤٠

علم الله محيط بكل حمل في أرحام الإناث بهذا الكون المترامي الأطراف، وكل قطرة دم تغيض أو تزيد في تلك الأرحام عنده بمقدار، ومصير الجنين – من ذكر أو أنثى – غيب خاضع لقدر الله، لا علم لأحد به، ولا دخل للبشر فيه.

لِيُّومُلْكُ السَّمَا فِي وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَسَنَآءُ يَهَبُ لِنَ مَيْنَآءُ إِنَّنَا وَيَهِبُ لِنَ يَشَآءُ الذِّكُورَ أَوْرُزَ وِجُهُدُ ذَٰكُ رَانًا وَإِنَّانًا وَكِيْنَا أَوْ يَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيماً إِنَّهُ وَعِلَيْدُ فَدِيرٌ

فسر الحياة ونشأتها غيب، كنشأة الكون وحركته

مَّا أَشْهَدَتُهُ مُ خَلْقَ السَّهُ وَي وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ (١)

هذا علم الله صفة كاشفة للواقع ما كان وما سيكون في المستقبل.

القدر إذن:

الخطة الربانية الأزلية كما علم الله وأراد.

القضاء في القرآن

قال الأزهري قضى في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه.

<sup>(</sup>١) الشورى: ٤٩ - ٥٠

<sup>(</sup>٢) الكيف: ٥١

قيل هو مشترك بين معان يقال قضى بمعنى:

أ - خلق: فَقَضْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

ب - أعلم: وَقَضَيْنَا إِلَى بَيْعَالُمْ آعِيلَ فِي ٱلْكِتَابِ

ج - أمر: وَقَضَىٰ ثَبُكَ ٱلْاَتَعَبُدُوۡ الِرِّا إِيَّاهُ (")

د - أوفاه: فَلَنَا قَضَى مُوسَى ٱلْأَجَلَ (١)

ه - أراد: إِذَا قَصَنَى أَمْرًا

و - حكم: وقضى بَيْنَهُ وَ إِلْنِي

فالقضاء إذن:

إبراز الكائن إلى الوجود بقدرته تعالى

والقضاء والقدر معاً:

علم الله وإرادته كما يظهران على صفحة الحياة اليومية للبشر.

<sup>(</sup>۱) فصلت: ۱۲

<sup>· · · (</sup>٢) الإسراء: ٤

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٣٣

<sup>(</sup>٤) القصص: ٢٩

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ٤٧

<sup>(</sup>٦) الزمر: ٧٥

الإنسان مسير ومخير

قال الله تعالى:

(1)

وَرَثُلَ يَغَلُنُ مَا يَتَ أَءُ وَيَغُنَا أَثْمَا كَانَ لَمُثُمَّ الْخِيْرَةُ سُجُحَنَ اللّهَ وَمَعَلَىٰ عَنَا بُنْزِ كُوُنَ وَإِن يَمْسَسُكُ ٱللّهُ بِضُرِّ فَكَر كَاشِفَ لَهُ إِلاّ هُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِعَنْرِ فَهُوَ عَلَى كُلِ شَعْهُ وَقَدِيْرُ (")

عُلِلِّن يُصِينَبَ آلِكُ مَا كُتَبَ اللَّهُ لَنَا (\*'

وَمَن بُرِيْهِ نُوَّابَ الدُّنْ انُوْلِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدِ نُوَابَ الْأَخِرُو نُوْلِهِ عِنْهَا

فَهَن شَآءً فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءً فَلْيَحْفُرُ

وَمَّاَ اَلْنَنَا كُمُ مِنْ عَلِمِ مِنْ ثَلْمِ مِنْ ثَيْ

لِنَ سَاءً مِنكُمُ أَن يَسْكُونَا

<sup>(</sup>١) القصص: ٦٣

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٧

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٥١

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٤٥

<sup>(</sup>٥) الكهف: ٢٩

<sup>(</sup>٦) الطور: ٢١

<sup>(</sup>٧) التكوير: ٢٨

#### وَمَا شَنَا أُونَ إِلَّا أَن يَسَنَا ءَ اللَّهُ (١)

تقرر الآيات الثلاث الأولى أن الله يخلق ما يشاء، ويصيب من يشاء بما يشاء بما يشاء سبحانه كل ذلك مقدر مكتوب، فهناك أعمال خارجة عن حدود إرادة الإنسان، وسلطان قدرته.

أ - تجري فيه كحياته وموته، وطوله وقصره، ونبضات عروقه، وضربات قلبه إلى غير ذلك من الأعمال التي لا تأثير للإنسان في وجودها وتنفيذها.

ب - تقع عليه كالمصائب والبلاء الذي يقع على الإنسان، ولا مفر له ومنه ولا بدله في وقوعه، ولا قبل له برده، ولا سبيل إلى منعه بل هو قدر معلوم. وقضاء مرسوم.

# مَّانَصَابَ مِنْ مُصِيَكِة فِي الْأَرْضِ وَلَا فَأَنفُسِكُمْ لِلَا فِي كِنَبِ مِن مَثِلِأَن َ نَبراً هَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَا لَهِ مَن مُصِيَكِة فِي الْأَرْضِ وَلَا فَأَنفُسِكُمْ لِلَا فِي كِنَبِ مِن مَثِلِ أَن َ نَبراً هَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَا لَلهِ مَن مُصِيدٌ (١)

هذه الأعمال التي تجري فيه، وتقع عليه دون إرادة منه، لا يسأل عنها الإنسان وهو فيها مجبر غير مريد، مكره غير مختار، مسير غير مخير.

ولو حوسب الإنسان عليها لكان ذلك ظلماً ينافي عدل الله عز وجل ولقد نفى الله ظلمه لعباده مؤكداً بأن والباء الزائدة في ثلاث (١) آيات من كتابه قال تعالى: وَأَنِ ٱللهُ لَيْسُ بِظَلَكُمِ رِلَلْعَبِيلِ

<sup>(</sup>١) الإنسان: ٣٠

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال: ٥١. سورة الحج: ١٠، سورة آل عمران: ١٨٢

### ومؤكداً بالباء في آيتين<sup>(١)</sup>: وَمَارَبُّكَ بِظَلَكُمِ لِلْعَبِيدِ

كما تقرر الآيات الأخرى تلك الحقائق:

ان للإنسان إرادة ومشيئة وأعمالاً إرادية يتجه إليها وهو مريد لها، وتقوم قدراته التنفيذية بتحقيقها، يشعر عند أدائها بحرية نفسه، وإدراك عقله كالأكل والشرب، والقيام والقعود، وفعل الخير أو الشر.

كل هذه الأعمال وأمثالها داخلة في حدود إرادة الإنسان، وسلطان قدرته، يملك في حرية أن يعملها أو لا يعملها فهو فيها حر غير مجبر، مختار غير مكره.

ت حدا الاختيار هو الذي يميزه عن غيره من مخلوقات الله التي لا حرية لها ولا اختيار من ملك وجماد ونبات وحيوان يشير إلى ذلك قوله تعالى:

# أَلَاثَرَأَتَ اللَّهُ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي النَّمْوَدِ وَمَن فِ الْأَرْضِ وَالنَّمْسُ وَالنَّمْسُ وَالنَّالِ وَالنَّبَرُ مَن أَلْنَاسِ وَالنَّالِ وَالنَّبَرُ وَالذَّوْآبُ وَكَيْنِيرُ مِنَ النَّاسِ وَالنَّبَرُ مَنَ النَّاسِ وَكَيْبُرُ مَنَ النَّاسِ وَكَيْبُرُ مَنْ النَّاسِ وَكَيْبُرُ مَنْ عَلَيْهِ الْعَنَابُ ('')

فكل ما في الوجود من أجناس المخلوقات يسجد لله طائعاً عدا الإنسان فكثير يطيع، وكثير في عصيان.

لاذا؟

<sup>(</sup>١) سورة فصلت: ٤٦. سورة ق: ٢٩

<sup>(</sup>۲) الحج: ۱۸

لأن الإنسان يعمل بحض إرادته الحرة، ومشيئته الختارة.

٣ – هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله المطلقة، فالإنسان يعمل داخل دائرة صغرى في حرية واختيار، هو فيها مخير لا مسير، لكن هذه الدائرة الصغرى تقع ضمن دائرة كبرى هي نطاق النظام الكوني العام.

ولذا فإن عمر رضي الله عنه حين سافر إلى الشام، ووجد بها طاعوناً، رجع عن دخولها..

أليس رجوع عمر عن دخولها بإرادته واختياره؟

بلى .

إنه كان في ذلك حراً يتصرف بكامل إرادته!

وحين قال له أبو عبيدة: أتفر من قدر الله؟

قال عمر في إيمان صادق واع:

نعم. أفر من قدر الله إلى قدر الله.

فليس في فرار عمر من الطاعون هروب من القدر المرسوم.

٤ - لو كان الإنسان مسيراً غير مختار في هذا القدر من الأعمال التي تصدر عنه بإرادته.

فلماذا أرسل الله الرسل؟

لماذا أنزل الله الكتب؟

لماذا رتب الله الجزاء على تلك الأعمال؟

إن ذلك يكون عبثاً وظلماً تنزه الله عنهما، فهو سبحانه الحكيم العادل.

٥ - أوعلى هذا فالإنسان مسئول عن أعماله الإرادية ، محاسب عليها بشهادة .

الواقع الذي يقرر إرادة الإنسان.

العقل الذي يحدد مسئولية الإنسان.

النصوص الشرعية التي تنسب له العمل والاختيار.

ومن أجل هذا أرسل الله الرسل، وأنزل الكتب، ورتب الجزاء فجعل الجنة لمن أطاع، والنار لمن عصى.

يقول ابن القيم في الآية الأخيرة:

#### « قوله: كن سكاً منكم

رد على الجبرية القائلين بأن العبد لا مشيئة له أو أن مشيئته مجرد علامة على حصول الفعل لا ارتباط بينها وبينه إلا مجرد اقتران عادي من غير أن يكون سبباً فيه.

#### وقوله: وَمَانَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَسَاءَ أَللَّهُ

رد على القدرية القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة بإيجاد الفعل من غير توقف على مشيئة الله، بل متى شاء العبد الفعل وجد، ويستحيل عندهم تعلق مشيئة الله بفعل العبد، بل هو يفعله بدون مشيئة الله.

فالآيتان مبطلتان لقول الطائفتين.

والذي دلت عليه الآية مع سائر أدلة التوحيد، وأدلة العقل الصريح أن مشيئة الله سبحانه وتعالى، مشيئة الله سبحانه وتعالى، فما لم يشأ لم يكن ألبتة، كما أن ما شاء كان ولا بد »(١).

<sup>(</sup>١) التبيان في أقسام القرآن ص ٨١ – ٨٢

الأسباب والمسببات

قال الله تعالى:

وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَهِ يَهُدُو قَلْبَهُ وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَهُؤَدِينَهُمُ مُسُلِنَا فَلَا ذَاعُوْ آَانَاعَ اللَهُ قُلُوبَهُمْ فَامْشُواْ فِي مَنَاكِهِمَا وَكُلُواْ مِن زِنْ قِهِ

تدل الآيات على أن هداية الله لبعض القلوب جاءت نتيجة الإيمان به سبحانه، والجهاد فيه، وأن إزاغة بعض القلوب كان نتيجة زيغ أصحابها وضلالهم.

كما أن الأرزاق تتطلب سعياً وجهاداً من الزارع في مزرعته، والصانع في مصنعه، والتاجر في متجره، والطالب في مدرسته، فنتائج أعمالهم مرتبطة بما يبذل كل في سبيلها، فالله خلق الكون بنظام وترتيب جعلت فيه المسببات بقدر الأسباب.

يبدأ العبد اختيار الفعل، وييسر الله له طريقه دون جبر أو إكراه.

عَأَمَا مَنْ أَعَطَىٰ وَاتَّنَىٰ ۞ وَصَدَّقَ الْإِلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنْدَسِرُهُ, لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَا مَنْ يَجِلْ وَلِسْنَغَنَىٰ ۞ وَكَذَبَ إِلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنْدِيَثِرُهُ, لِلْعُسْرَىٰ

تلك حقيقة كبرى

فالكون كله قائم على نظام إلهي محكم، وسنن ربانية ثابتة فما من شيء في

هذا العالم إلا ويحكمه قانون السببية.

« وهذا الخلق المسمى بالإنسان فطرته المشيئة الطليقة على الاستعداد المزدوج للهدى والضلال عن اختيار وحكمة لا عن اقتضاء أو إلزام.. تلك المشيئة التي تعين من يجاهد، وتضل من يعاند، ولا تظلم أحداً من العماد »(١).

هكذا رتب الله المسببات على الأسباب في كل شيء من أمور الدين، وأمور الدنيا.

أمن الحق أن ينتظر الرزق قعود خائر؟ أمن العدل أن ينتظر النجاح كسول متبلد؟ فكيف ينتظر الجنة فاسق متمرد؟

\* \* \*

إن ترك العمل والدعاء نظراً للقدر السابق مخالف للكتاب والسنة فقد أمر الله بالعمل قال تعالى:

## وَقُلِ أَعْمَلُواْ فَسَيْرَى أَلَهُ عَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُوْمِنُونَ ('')

وقال تعالى آمراً السيدة مريم

#### وَهُزِي الْيُكِ بِهِنْعِ ٱلْغَنْكَةِ نُسَلِقِطْ عَلَيْكِ رُطَبَاجِنِيًّا (")

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ص ١٠٨١

<sup>(</sup>٢) التوبة: ١٠٥

<sup>(</sup>٣) مريم: ٢٥

كما أمر سبحانه بالدعاء فقال:

#### وَفَالَ رَبُكُ مُاذَعُونَ أَسْغِيبًا كُمُ

وروى الشيخان عن على رضي الله عنه قال: كنا في جنازة ببقيع الفرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، وبيده مخصرة فجعل ينكت بها الأرض ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فيصير إلى عمل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فيصير إلى عمل الشقاء، ثم قرأ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَٱتَّقَى..﴾ الآية.

وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قيل له:

« أرأيت أدوية نتداوى بها ، ورقى نسترقي بها ، وتقى نتقي بها ، هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال: هي من قدر الله »

وقال ابن القيم:

«ليس إسقاط الأسباب من التوحيد، بل القيام بها، واعتبارها وإنزالها في منازلها التي أخرلها الله فيها هو محض التوحيد والعبودية »(٢)

« ودفع القدر بالقدر نوعان:

<sup>(</sup>۱) غافر: ۳۰

<sup>(</sup>۲) مدارج السالكين جـ ٣ ص ٤٩٥

#### أحدهما:

دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه - ولما يقع - بأسباب أخرى من القدر تقابله، فيمتنع وقوعه، كدفع العدو بقتاله، ودفع الحر والبرد ونحوه. الثانى:

دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله كدفع قدر المرض بقدر التداوي، ودفع قدر الذنب بقدر التوبة ودفع قدر الإساءة بالإحسان.

فهذا شأن الأقدار ، لا الاستسلام لها ، وترك الحركة والحيلة أمامها ، فإنه عجز ، والله تعالى يلوم على العجز ٍ»(١)

ومن ثم جاء فيما رواه أبو داود تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منه بقوله:

« وأعوذبك من العجز والكسل »

معانى الهداية في القرآن

قال الله تعالى:

وَإِنَّكَ لَهُ مِنْ لِلَّهُ مِنْ طِلْمُسْتَقِيمٍ "

إِنَّكَ لَانْهَادِي مَنْ أَحْبَكَ وَلَاكِ كَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَكَ أَوْلَ

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين جر ١ ص ٢٠٠

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى: ۵۲

<sup>(</sup>٣) سورة القصص: ٥٦

الآيتان خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. إحداهما تثبت له أنه يهدي إلى صراط الله المستقم. والأخرى تنفي عنه أنه يهدي من يحب فكنف؟

قد يتوهم القارىء التناقض بين الآيتين، لكن يزول هذا الوهم إذا علم:

أن الآية الأولى تثبت للرسول صلى الله عليه وسلم هداية البيان والدلالة والدعوة والتعريف بطريقي الخير والشر، فالرسول واسطة لتحقيق مشيئة الله، الله، فهو لا ينشىء الهدى في القلوب، ولكن يبلغ الرسالة، فتقع مشيئة الله، فهي هداية الإرشاد إلى طريق الله.

أما الآية الأخرى فتنفي عنه صلى الله عليه وسلم هداية الإلهام والتوفيق لأن هذه لله سبحانه، فهو وحده الموفق الملهم الخالق للهدى في القلوب، ولذا جاء الاستدراك في الآية يؤكد ذلك ﴿وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ فهذه تخرج أمر الهداية على هذا المعنى من اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله خاصاً بإرادة الله سبحانه وتقديره، وما على الرسول إلا البلاغ والقلوب بعد ذلك بين أصابع الرحمن، والهدى والضلال وفق ما يعلمه من قلوب العباد واستعدادهم.

ولقد جاءت الهداية في القرآن على معان أربعة: إنها تلك:

أولها: الهداية العامة المشتركة بين الخلق، المذكورة في قوله تعالى:

# ٱلَذِي ٓ أَعْطَىٰ كُلُسُمْ عَالَمُ اللَّهُ مُلْكُونَةُ هَدَى

<sup>(</sup>١) طه: ٥٠

أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره، وأعطى كل عضو شكله وهيأته، وأعطى كل موجود خلقه المختص به، ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال، فهدى الرجلين للمشي، واليدين للبطش والعمل، واللسان للكلام، والأذن للاستاع.

وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل. وهدى الولد إلى التقام الثدى عند وضعه وطلبه.

ثانيها: هداية البيان والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك، وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام، كقوله تعالى:

#### وَأَمَّا ثَمُورُ فَهُ دَيْنَا فَرُ فَأَسْتَحَبُوا ٱلْعَكَىٰ عَلَ ٱلْمُدَىٰ

أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا.

ثالثها: هداية التوفيق والإلهام وهي الهداية المستلزمة للاهتداء، فلا يتخلف عنها، وهي المذكورة في قوله تعالى:

#### يضِلُمُن يَسْكَأَهُ وَجُدِي مَن يَسْكَأَةُ

وقوله: إِن تَحْرِضَ عَلَ هُدَنهُ مُ فَإِنَّا لِلَّهُ لَا يَهُدِي مَن يُضِلُّ

رابعها: الهداية إلى الجنة والنار إذا سبق أهلهما إليهما، قال تعالى:

إِنَّ ٱلذِينَ المَنُولُ وَعَسَمِلُولُ ٱلطَّلَاحَتِ يَهُدِيهُمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَعَرِي مِن تَخْيِهِمُ ٱلأَنْهَارُ فِي جَنَاتِ ٱلنَّحِيمِ

وقال في أهل النار: ٱخْتُرُواْ الَّذِينَ ظَلَوْاُ وَأَزُو جَهُمْ وَمَاكَانُواْ

### يَّعُبُدُونَ شَيْنِ دُونِ إِلَّهُ مِنَا هُدُوهُ فِي إِلَىْمِيرُ طِ الْجَبِيدِ (''

التعلل بالقدر

قال الله تعالى:

سَيَفُولِ الْذِينَ أَشْرَكُ الْوَثَآةَ اللهُ مَآ أَشْرَكَ اللهَ اللهُ كَالَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ

وقال سبحانه:

وَقَالَ الذِينَ أَشْرَكُ وَالوَشَآءَ اللَّهُ مَاعَبَدُنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٌ ثِثْنُ وَلَا عَابَا وُمَا وَلا حَرَمْنَ ا"' مِن دُونِهِ عَمِن شَمَّعُ حِكَدَّالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن فَسَلِمِهِ مُنَّ لَعَلَ الرَّسُلِ لِآثَالُبَ لَا عُ

من الناس من يجعل القدر مشجباً يعلق عليه خيبة أمله، وضعف همته، وعجزه عن تحقيق غاياته، وما يصبو إليه في دنياه وأخراه.

وقدياً أراد المشركون أن يحتجوا بإرادة الله على شركهم، ويتعللوا بمشيئة الله في ضلالهم، وتحريمهم بعض الذبائح والأطعمة بغير شريعة الله – فرد الله عليهم فساد تصورهم، وبين لهم:

<sup>(</sup>۱) بدائع الفوائد جـ ۲ ص ۳۷

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٤٧

<sup>(</sup>٣) النحل: ٣٤

(١) أن مشيئة الله غيب لا وسيلة لهم إليها، فكيف يعلمونها، ويحيلون عليها شركهم وضلالهم؟

(٢) أن علم الإنسان محدود فهو لا يعلم ما سيقع له في المستقبل وماتذري نَفْسُ مَاذَا قَكُ سِبُ عَلاً (١)

فإن كان عندكم من دليل صحيح، وحجة مقنعة بأن الله راض بذلك فأخرجوه

(٣) أن سطور القدر غيب مصون إنحا الغيب كتاب صانه عن عيون الخليق رب العالمين ليس يبدو منه للناس سوى صفحة الحاضر حيناً بعد حين فلستم فيا تدعون إلا أتباع وهم باطل، تكذبون فيه على الله عز وجل.

(1) أن الله خلق البشر باستعداد للهدى والضلال، ومنحهم العقل للترجيح أحدهما، وبث حولهم الآيات الكونية الهادية، وأرسل الرسل وأنزل الكتب شرائع نيرة، لتكون ميزاناً ثابتاً حتى لا يضل، ولم يجعل الرسل جبارين بل مبلغين عن الله عز وجل، ولو لم يكن البشر كذلك ما أنزل بأسه بالمكذبين قبلهم، لأنه سبحانه عادل لا يظلم مثقال ذرة.

<sup>(</sup>١) لقمان: ٣٤

قال الخطابي:

« قد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمون وإنما معناه الاخبار عن تقديم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من اكتسابات العبد وصدورها عن تقدير منه تعالى وخلقه لها خيرها وشرها »(١).

ولهذا كان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول لتلاميذه ناظروا منكري القدر بالعلم فقولوا لهم:

أيعلم الله هذه الأمور قبل وقوعها أم لا يعلمها؟

فإن قالوا: يعلمها فقد أقروا بالقدر

وإن قالوا: لا يعلمها فقد نسبوا إلى الله الجهل وكفروا وقد ثبت مثل هذا عن الإمام الشافعي رحمه الله (٢٠).

والذين يحيلون شركهم وفسادهم على إرادة الله بهم، وقضاء الله فيهم، إنما يغالطون في هذه الإحالة. ويخطئون في فهم المشيئة الإلهية، وأهم خصائص الإنسان.

وقد دخل رسول الله على الإمام علي كرم الله وجهه مرة بعد العشاء فوجده قد بكر بالنوم، فقال له:

« هلا قمت من الليل؟ فقال: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، إن شاء

<sup>(</sup>١) الدين الخالص جـ ١ ص ٨٨

<sup>(</sup>۲) شرح الطحاوية ص ۱۸۶

بسطها، وإن شاء قبضها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج وهو يضرب على فخذه، ويقول: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً﴾.

وسرق أحد اللصوص، فلما حضر بين يدي عمر رضي الله عنه، سأله لم سرقت؟ فقال: قدر الله ذلك، فقال عمر رضي الله عنه، اضربوه ثلاثين سوطاً، ثم اقطعوا يده، فقيل له: ولم ؟

فقال: يقطع لسرقته، ويضرب لكذبه على الله.

وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يفهم القدر فهماً خاطئاً ودعا إلى مجاهدة من يرى هذا الفهم الخاطيء.

فقد روى عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

« يكون في آخر الزمان قوم يعملون المعاصي، ثم يقولون: الله قدرها علينا، الراد عليهم يومئذ كالشاهر سيفه في سبيل الله »

#### \* \* \*

إن القدر لا يتخذ سبيلاً إلى التواكل، ولا ذريعة إلى المعاصي، ولا طريقاً إلى القول بالجبر، وإنما يجب أن يتخذ سبيلاً إلى تحقيق الغايات الكبرى من جلائل الأعمال.

لقد استعان الرسول، صلى الله عليه وسلم بالقدر على تحقيق رسالته الكبرى، ملتزماً سنة الله في نصره لعباده.

فقاوم الفقر بالعمل، وقاوم الجهل بالعلم، وقاوم المرض بالعلاج، وقاوم الكفر والمعاصي بالجهاد، وكان يستعيذ بالله من الهم والحزن، والعجز والكسل.

وما غزواته - صلى الله عليه وسلم - المظفرة إلا مظهر من مظاهر إرادته العليا التي تجري حسب مشيئة الله وقدره.

هذا هو القدر الذي ينبغي أن نعرفه عن القدر، وما وراء هذه المعرفة عنه فلا يحل لنا البحث فيه، ولا التنازع في شأنه، فإن هذا من أسرار الله التي لا تحيط بها العقول، ولا تدركها الأفكار.

فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال:

« خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى اجمر وجهه، وقال: أبهذا أرسلت إليكم؟ إنما أهلك من قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه (١).

سئل الإمام على كرم الله وجهه عن القدر فقال:

« طريق مظلم فلا تسلكوه »

وسئل ثانية فقال:

« بحر عظیم فلا تلجوه »

ثم سئل ثالثة فقال:

«سر الله فلا تتكلفوه »(۲).

وقال جعفر الصادق فيه:

«إن الله تعالى أراد بنا شيئاً، وأراد منا شيئاً، فما أراده بنا طواه عنا،

<sup>(</sup>١) العقائد الإسلامية ص ٩٩

<sup>(</sup>٢) لوائح الأنوار ص ٢٥١

وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا؟»

وهذا قوله في القدر: هو أمر بن أمرين: لا جبر، ولا تفويض وكان يقول في دعائه: « اللهملك الحمد إن أطعتك، ولك الحجة إن عصيتك، لا صنع لي ولا لغيري في إحسان، ولا حجة لي ولا لغيري في إساءة »(١).

أليس عجباً

أن يشغل الإنسان نفسه بما قضى عليه من حياة وموت، وسعادة وشقاء ولا يشغلها بما عهد إليه من طاعة وبر، وعمل وكفاح؟

إن الإيمان بالقدر جزء متمم للإيمان بالله، وعنصر من حقيقته المشرقة تطلق قوى المؤمن وطاقاته لتعمل بإيجابية في الحياة تبعاً لسن الله.

<sup>(</sup>١) الملل والنحل جد ١ ص ١٤٧ - ١٤٨



## الباب الرابع

# أثر العقيدة

الفصل الأول: صلتها بالعبادات الفصل الثاني: صلتها بالأخلاق

## الفصل الأول صلة العقيدة بالعبادات

صلة العقيدة بالعمل - العبادات الوظيفة الأولى - المفهوم العام للعبادة - مفهومها الخاص - العبادات مقصودة لذاتها - آثارها.

#### صلة العقيدة بالعمل الصالح

إن العقيدة التي تغمر القلب والنفس، وتملك الشعور والوجدان لا بد أن تكيف الجسم وتوجهه الوجهة السليمة فالقلب ملك والأعضاء له رعية وجنود فمن صلح قلبه صلح جسده. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.

وقد قرن القرآن بين الإيمان والعمل الصالح في كثير من آياته فقال:

إِنَّ ٱلَّذِينَ الْمَنُوا وَعَكُولُوا الْصَلِيحَاتِ سَبَغِمَا لَكُنُوا لَكُونُو وَمَّا (١)

# إِنَ الْذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الْمَالِحَانِ كَانَ لَمُ مُرَجَّنَا الْفِرْدُ وْسِ الْمُرْكِانَ الْمُدَرِّدُ الْفِرْدُ وْسِ الْمُرْكِانَ الْمُدَرِّدُ وَسِ الْمُرْكِانَ الْمُدَرِّدُ وَسِ الْمُرْكِانِ الْمُدَالِحُلُالِ الْمُسْلِحُلُالِ الْمُدَالِحُلُالِ الْمُدَالِحُلُالِ الْمُدَالِحُلُالِ الْمُدَالِحُلُالِ الْمُدَالِحُلُالِ الْمُدَالِحُلُالِ الْمُدَالِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وإذا كانت العقيدة: تصديقاً بالجنان.

وإقراراً باللسان.

وعملاً بالأركان.

<sup>(</sup>١) مريم: ٩٧

<sup>(</sup>٢) الكهف: ١٠٧

<sup>(</sup>٣) التغابن: ٩

كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة - فعطف العمل الصالح على الإيمان من عطف بعض الشيء عليه،

كقوله تعالى: خغيظ عُل ٱلصَّكُونِ وَالصَّكُو فِ ٱلْوُسْطَى (١)

وقوله تعالى: مَنْكَانَعَدُوالِيَّةِ وَمَلَلِّكُيْدِهِ وَرُسُلِهِ وَوَجِبُرِيلَ

وقوله تعالى: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَنَّهُمُ وَمَينَكُ

وإذا كانت العقيدة: تصديقاً بالجنان، وإقراراً باللسان دون بالجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة - فعطف العمل الصالح على الإيمان لما بينهما من تلازم.

كقوله تعالى: أَطِيعُوا اللّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (1)

وأداء الأعمال الصالحة طاعة لله وانقياداً لأمره سبحانه هي العبادة.

العبادة في المفهوم القرآني:

وردت الكلمة في القرآن، ويراد بها في الغالب معنيان:

١ - معنى الطاعة قال الله تعالى:

<sup>(</sup>١) البقرة: ٣٣٨

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٩٨

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: (V)

<sup>(</sup>٤) النساء: ٥٨ - شرح الطحاوية ص ٢٤٨

#### ٱلْأَعْهَا لِلْكُوْنِيَةِ فَالْمَانِكُونِيَةِ الْمُأَنِّلُونِيَةُ وَالنَّيْطَانَ (١)

الظاهر أن أحداً لا يتأله للشيطان في الدنيا بل كل يلعنه لذلك فإن الجريمة التي يصم بها الله تعالى بني آدم يوم القيامة هي إطاعتهم لأمره واتباعهم لحكمه وسبله.

٢ - معنى التأله..

وهي بهذا المعنى تشتمل على أمرين اثنين حسبا يدل عليه القرآن:

أولهما: أن يؤدي المرء إحدى الشعائر كالسجود والركوع والقيام والطواف وتقبيل عتبة الباب، والنذر والنسك، وسواء يعتقده إلها أعلى مستقلاً بذاته، أو يأتي بكل ذلك وسيلة للشفاعة والزلفي إليه.

الثاني: أن يظن المرء أحداً مسيطراً على نظام الأسباب في هذا العالم ثم يدعوه في حاجته، ويستغيث به في ضره وآفته، ويعوذ به عند نزول الشدائد. هذان الوجهان من عمل المرء كلاهما داخل في معاني التأله.

والشاهد بذلك ما يأتى من الآيات:

قُلُ اِنِي نَهُيكُ أَنْ أَعْبُ دَالَاِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَكَ جَآءَ فِي الْمَيْ لَكَ جَآءَ فِي الْمَيْ اللّهِ لَكَ جَآءَ فِي اللّهِ لَكَ جَآءَ فِي اللّهِ لَكَ الْمَا جَآءَ فِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) يس: ٦٠

<sup>(</sup>۲) غافر: ۳۳

#### وَأَعْتَرِنَاكُمُ وَمَا لَذْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَى أَلَاّ أَكُونَ بِدُعَا وَ رَبّ شَقِيًا (١)

فالمراد بالعبادة فيها هو الدعاء والاستغاثة

وقال تعالى:

## بَلْكَ الْوَالِعَبْدُونَ الْجِينَ أَكْرُهُم يَهِم مُؤْمِنُونَ

والمراد بعبادة الجن والإيمان بهم في هذه الآية تفصله الآية الآتية:

## وَأَنْهُ كِانَ رِجَالٌ تِنَ ٱلْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِنَ أَلِمِنَ أَلِمِنَ أَلِمِنَ أَلِمِنَ

فيتبين منه أن المراد بعبادة الجن هو العياذ بهم واللجوء إليهم في الأهوال (1)

العبادة وظيفة الإنسان الأولى:

ومن ثم كانت العبادة أول صيحة صاح بها كل رسول في قومه

بقوله: أَعْدُوا أَلَقَهُ مَا كُمُ مِنْ لِلْهِ غَيْنُعُو (٥)

<sup>(</sup>١) مريم: ٤٨

<sup>(</sup>۲) سأ: ٤١

<sup>(</sup>٣) الجن: ٦

<sup>(</sup>٤) المصطلحات الأربعة: ١٠٧.

<sup>(</sup>٥) المؤمنون: ٣٢

وهي مشتقة من عبد بمعنى خضع وذل. قال تعالى:

## إِن كُلُمَن فِي السَّمَكُونِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا انِي ٱلزَّمَٰنِ عَبُكًا (١)

أي أخضعتهم وأذللتهم. وقد أمر الله بها الناس جميعاً فقال:

## يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ (")

وأمر بها نبيه فقال:

#### فَأَغْبُلِأَلِلَّهُ تَخْلِصًا لَهُ ٱلَّذِينَ

وجعلها الغاية من الخلق فقال:

#### وَمَاخَلَقُتُ أَنِحِنَ وَٱلْإِنسَ لِإَلِيَعْبُدُونِ (٥)

ووصف بها ملائكته فقال:

#### بَلْعِبَادٌ مُصَرِّمُونَ (١)

<sup>(</sup>۱) مريم: ۹٤

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٢٢

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢١

<sup>(</sup>٤) الزمر: ٢

<sup>(</sup>٥) الذاريات: ٥٦

<sup>(</sup>٦) الأنبياء: ٢٦

ووصف بها أنبياءه فقال تعالى:

عن نوح: فَكَذَبُواعَبُدُنَا وَقَالُوا مِجْنُونُ وَأَزْدُجِرُ الْأَ

عن داود: وَأَذْكُرْعَبْدُكَ الْأَوْدُ ذَا ٱلْأَيْدِ لِنَهْ أَوَّا كُورُ

عن سلمان: وَوَهَيْسُالِلا وُودَسُلِمْنَ يَعْمُ ٱلْعَبْدُ الْمِنْ الْمُرْتَ وَالْمُ الْمُرْتُ وَالْمُ

عن أيوب: إِنَّا وَجَذْنُهُ صَالِرًا نِيْنُمُ الْعَبِّدُ لِأَنْهُ وَأَوْلَا الْمُ

عن عيسى: إِنْ هُوَ إِلاَّعَبِنُدُ أَنْعَنْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَا مُمَثَلًا لِبَنِي السَّرَاءِيلُ (٥)

أما رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فقد سماه الله - عبده - في أسمى مقاماته:

عند نزول القرآن: ٱلْمُعْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنْزُلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْحِكَتُبُ (١)

عند الوحي: فَأَوْجَى إِلَى عَبْدِهِ عَمَا أَوْجَىٰ

عند الإسراء: شبخ الذي سري يعبله

<sup>(</sup>١) القمر: ٩

<sup>(</sup>۲) ص: ۱۷

<sup>(</sup>۳) ص: ۳۰

<sup>(</sup>٤) ص: ٤٤

<sup>(</sup>٥) الزخرف: ٥٩

<sup>(</sup>٦) الكيف: ١

<sup>(</sup>۷) النجم: ۱۰

<sup>(</sup>٨) الإسراء: ١

عند الدعوة: وَأَنَّهُ لِمَا أَمَا مَعَبُدُ اللَّهِ لِلْمُعُونُ

عدد الدفاع: أَرْزَيْكُ الْذِي بَنْكَلُ عَبْلًا إِذَا صَلَّ (٢)

وقد سمى الله الناس جميعاً عباده وعبيده

قال تعالى: وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّئِي هِي أَحْسَنُ (٣)

وقال تعالى: ﴿ وَمَا رَبُّكَ يِظَلُّمُ لِلْعَبِيدِ ( )

وقال الشاعر الإسلامي:

ومما زادني شرفاً وتيهاً وكدت بأخمي أطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا

المفهوم العام للعبادة

يطلق لفظ العبادة على كل عمل مباح يؤديه المسلم قاصداً به وجه الله.

<sup>(</sup>١) الجن: ١٩

<sup>(</sup>٣) العلق: ١٠

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٣٥

<sup>(</sup>٤) فصلت: ٢٦

فذهابك إلى عملك عبادة.

ورجوعك إلى بيتك عبادة.

والضرب في الأرض بالزراعة أو التجارة أو الصناعة عبادة بل السعى في طلب الرزق قسيم الجهاد في سبيل الله.

قال تعالى:

#### وَالْحَرُونَ يَصْرِيُونَ فِي ٱلْأَرْضِ سِبَلَغُونَ مِن فَصْرِلَ لِلَّهِ وَالْحَرُونَ يُعَاذِلُونَ فِي سَجِيلًا للَّهِ

والضرب في الأرض قسيم الصلاة في بيت الله

قال تعالى: فَإِذَا قُصِينَا لَصَالَوْ فَأَنسَيْرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَأَبْعَنُواْ مِن فَصْلِ اللَّهِ

روى الطبراني عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال:

مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فرأى أصحاب الرسول من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان.

ونفقة الإنسان على نفسه وعلى أسرته له بها عند الله المثوبة والأجر. حتى اللقمة يضعها في فم امرأته.

<sup>(</sup>١) المزمل: ٢٠

<sup>(</sup>٢) الجمعة: ١٠

قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك.

وقال صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة.

بل إن الرجل يقضي شهوته مع امرأته يحفظ دينه، ويصون عفافه له به أجر. قال صلى الله عليه وسلم:

وفي بضع أحدكم صدقة.

قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟

قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟

فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر.

هكذا يريد الإسلام أن يحول المسلم ربانياً في كل أعماله، قرآنياً في كل تصرفاته متى قصد بحركاته وسكناته وجه الله وتجرد عن الأهواء، وأعلن للدنيا: إن صلاتي ونسكي وعياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. حتى إذا وقع في المعصية - وهي ضريبة لازمة، فكل ابن آدم خطاء - يفتح الله له باب التوبة بل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ويبسط بالنهار ليتوب مسيء الليل.

فإذا تاب المذنبون وآمنوا وعملوا عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ويقول سبحانه: إن آنجينات يُذهِبَنُ ٱلسَيِّعَاتِ (١)

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۱۵

وفي ضوء ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة عميها.

فصلاح النية وإخلاص القصد لله يجعلان العمل الدنيوي البحت عبادة مقبولة.

قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله..

ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.

#### مفهومها الخاص

فرض الله عبادات مخصوصة، من صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد في سبيل الله. وحدد هيآتها وأوقاتها ومقاديرها وأماكنها وما يجب لها حتى تكون تامة مقبولة. وذلك لحكم منها:

أولاً: أن تكون رباطاً وثيقاً بالله، ولقاء كريماً بين العبد ومولاه، وضيافة عزيزة عند الله، ومعراجاً للنفس البشرية إلى الملكوت الأعلى.

إذ كيف يكون حب من الله لعبده ولا يكون لقاء؟

كيف يكون ودّ من الله لعبده ولا تكون ضيافة؟

كيف تكون رحمة من الله لعبده ولا تكون طاعة من العبد لربه؟ ثانياً: أن تكون مظهراً لسيطرة العقيدة على أصحابها تنظم حياتهم، وتوجه سلوكهم فيها يتوجهون، وعنها يصدرون، ولأوامرها ينفذون، تملك قلوبهم ومشاعرهم في القول والفعل. في السفر والحضر. في الصحة والمرض. في الرضا والغضب. في السلم والحرب من ليل أو نهار.

ثالثاً: أن تكون تجرداً لله في دنيا الواقع الإسلامي:

فالصلاة انفصال عن كل ما سوى الله من أجل الاتصال بالله. والصيام ترفع عن النقص البشري لتخلص الروح إلى التأمل في كمال الله.

والزكاة بذل المادة - على حب - في سبيل مرضاة الله.

والحج تجرد من الذنوب.. من الثياب.. من الشهوات بل خروج إلى الله من أول لحظة في تلبية صادقة لله .

والجهاد بيعة صادقة، وصفقة رابحة فيه التجرد الكامل لله والتقدم في سبيله عنطواعية ورضا وإخلاص ببذل الروح والمال قال تعالى:

إِنَ ٱللّهَ ٱشْتَرَعَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ آنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَكُمْ مِأَنَ لَمُمُ ٱلْجَنَةَ فَيُقَالِمُونَ وَعُمَّا عَلَيْهِ حَفَّا فِي ٱلْنَوْرَالِهِ فَقَالُمُونَ وَعُمَّا عَلَيْهِ حَفَّا فِي ٱلنَّوْرَالِهِ فَقَالُمُونَ وَعُمَّا عَلَيْهِ حَفَّا فِي ٱلنَّوْرَالِهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلْذِي وَالْمِيْدِ وَالْمُ اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلْذِي وَالْمِيْمِ وَاللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلْذِي وَاللّهُ اللّهِ فَاللّهُ مَا اللّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلّذِي وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) التوبة: ١١٢

رابعاً: أن تكون فصولاً دراسية تدريبية تصقل فيها النفس وتدرب الإرادة على سلامة الصدر، وطهارة القلب، وبذل الندى وكف الأذى، وتحمل مشاق الحياة وتكاليفها.

#### مزاياها:

تتاز العبادات بمزايا منها:

أولاً: أنها خالصة لله وحده يقول الله تعالى:

## وَمَّا أُمِنُوا لِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهُ مُعْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَّاءً (')

وفي الحديث القدسي:

«أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك.»

ثانياً: أنها صلة مباشرة بين العبد وربه فلا تحتاج إلى وسيط وإلا تحولت إلى وثنية جاهلية حيث كانوا يقولون:

## مَانَعْبُدُهُ إِلَّالِهُ لِيَكِينِ إِنَّا إِلَّاللَّهِ زُلُقَ (٢)

ثالثاً: أنها مبنية على التيسير لا الحرج قال تعالى في وصف أولي الألباب: الزَّينِ يَذُكُرُونَ اللهَ قِينَا وَقَعُنُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمِ (٣)

<sup>(</sup>١) البينة: ٥

<sup>(</sup>٢) الزمر: ٣

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٩١

### وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلَّذِينِ مِنْ حَرَجٍ "

قال النبي صلى الله عليه وسلم: « بعثت بالحنيفية السمحة » أي بالملة فهي: حنيفية في التوحيد سمحة في العمل

روى البخاري عن أبي جحيفة قال:

آخي النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعاماً. فقال: كل، فإني صائم. فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم، فنام، ثم ذهب، فقال: نم، فلما كان في آخر الليل قال: قم الآن، فصليا.

فقال له سلمان:

إن لربك علىك حقاً ولنفسك عليك حقاً ولأهلك علىك حقأ فأعط كل ذي حق حقه

فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:

LOV

(١) الحج: ٧٨.

صدق سلمان.

وقالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً.

ومن ثم شرع الله التيمم، والمسح على الخفين، وقصر الصلاة. وقد وسع الله على عباده.

فبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة أو حسنة، وجعل بكل ما حرم عليهم عوضاً من الحلال أنفع لهم منه فإذا كان هذا شأنه مع عباده فكيف يكلفهم ما لا يقدرون عليه ؟(١)

رابعاً: أن المعتبر فيها النية والقصد

قال صلى الله عليه وسلم:

«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إلىه »

ولقد قرر القرآن ذلك من قبل، وبين أن الطريق: إما الحياة الدنيا وزينتها.. وإما الله ورسوله والدار الآخرة. قال تعالى:

يَّأَيُّهَا النَّبِيُّ فُل لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَ ثُرِهُ ذَ ٱلْحَيَّوْةَ الدُّنْيَا وَزِينَهَا فَعَالَيْنَ

<sup>(</sup>١) زاد المعاد جـ ٢ ص ٣٩

# أُمْتِعْكُنَ وَأَشْرِحُكُنَ سَرَاكًا حَيَادً ۞ وَإِن كُنتُنَ أُرِدْ نَاللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَارَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّمِنْ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَلِّمُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَامِلًا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مِنْ اللَّهُ مُلْمُ مُنْ مُلَّا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مُلْمُواللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّمْ مُعْمَالِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ مُنْ اللَّالَّ اللَّهُ مُلْمُو

هذه العبادات مقصودة لذاتها

يحاول بعض ذوي النيات الخبيثة صرف المسلم عن العبادات بدعوى أنها وسائل لغايات يمكن تحقيقها بأعمال كثيرة ألصق بالمجتمع والحياة وتلك دعوى مرفوضة..

أولاً :أنها شعائر مشتركة بين المرسلين، أمرهم الله بها ودعوا إليها.

ففى الصلاة والزكاة:

يقول ابراهيم:

رَبِّ ٱجْعَلَنِي مُفِيكُم ٱلصَّكُوفِ وَمِن ذُرِّيِّنِي

رَبَّنَ آيِّ آسُڪن فَ فُرِّيِّنِ بِكَادٍ غَيْنِ ذِى فَرْعٍ عِن لَا بَيْنِ كَ الْحَرَّمِ لَا الْحَرَّمِ لَا الْحَرَّمِ لَا الْحَرَّمِ الْحَرَّمِ الْحَرَّمُ الْحَرَامُ الْحَرَّمُ الْحَرَامُ الْحَرامُ الْحَرَامُ الْحَرامُ الْحَرَامُ الْحَرامُ الْ

ويمتدح بهما اسماعيل:

وَكَانَ مَا أَمْ أَهْلَهُ بِٱلصَّكَوْةِ وَٱلدِّكُوْفِ وَكَانَ عِنْدَرَيْهِ مَضِيًّا

<sup>(</sup>١) الاحزاب: ٢٨ - ٢٩.

وأمر موسى بالصلاة في ساعات الوحي الأولى:

إِنْنِيَّ أَنَا اللَّهُ لَآ إِلَّهُ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُنِ وَأَفِرَ الْسَكُونَ الذِّحْرِيّ

وأوصى بهما عيسى في مهده:

وَأَوْصَلْنِي بِٱلصَّالَوْفِ وَٱلزَّكُوٰ فِي مَادُمْتُ حَيًّا

وأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ِ وَأَفِرُ الصَّلَوٰةَ طَرَقِ النَّهَ الدَّوْزُلَفَا مِنَ الْبَيلِ خُذْ مِنْ أَمُوْلِهِ مُرْسَدَقَةً

في الصوم:

قال تعالى:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كَيْبَ عَلَى آلَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ مَا كَيْبَ عَلَى آلَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ مَا تَنْعَوُنَ

وقال صلى الله عليه وسلم:

أحب الصيام إلى الله صيام داود ... كان يصوم يوماً ويفطر يوماً.

في الحج:

قال تعالى:

وَأَذِن فِي النَّاسِ وَإِلْكَ بِمَ أَثُولَ لِجَالًا وَعَلَى كُلِّ مَنَامِرِ مَأْنِينَ مِن كُلِّ

#### فَجْ عَمِينِي (١)

ثانياً: أن الله أمر بأدائها والمحافظة عليها وتوعد من تهاون بها.

في الصلاة<sup>(۲)</sup>:

حدد لها أوقاتاً معلومة فقال:

إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَكَ ٱلْمُؤْمِنِينَ كِئَلُمَّا مَّوْقُومًا (٢)

أمر بالمحافظة عليها في الأمن والخوف فقال سبحانه:

حَنِظُوا عَلَى ٱلصَّكُونِ وَالصَّكَوٰ فِ ٱلْوُسْطَىٰ وَفُومُواْ لِلَّهِ قَالَمَٰ فِي فَانَ خِفْتُهُ فَرَجَالًا أَوْرُكِهَا أَنَّ فَإِذَا آمِنتُهُ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَىٰكُهُ مَا كُمْ تَكُونُواْ تَعَنَا رُونَهُ (٥)

<sup>(</sup>١) الحج: ٢٧

<sup>(</sup>٢) فرضت ليلة الإسراء

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٠٣

<sup>(2)</sup> هي صلاة العصر فعن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. رواه البخارى ومسلم

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٣٨ - ٢٣٩

تهدد المضيعين لها الساهين عنها فقال:

غَيَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوْةَ وَالنَّبَعُوا الشَّهَوَاتُ فَسَوْفَ تَلْفَكُونَ فَسَوْفَ تَلْفَوْنَ غَيَّا اللَّهَ لَمَا عُولَ الصَّلَوْةَ وَالنَّبَعُوا الشَّهَوَاتُ فَسَوْفَ تَلْفَوْنَ غَيَّا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا الصَّلَوْةِ وَالنَّبَعُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْمُنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللللْمُعُمِّ مِنْ الللْمُعُمِنِ مَا الللْمُعُمِلِمُ مَا اللْمُعَالِمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا ال

وقال: فَوَيُّلُ لِلْصُلِينَ الدِّينَ هُرْعَن صَلَاثِهِمُ سَاهُونَ (١)

وقال: مَاسَلَكُكُرُ فِي سَرَّتُ الْوَالْرَبُكُ مِنَ لَلْفُكِينَ (T)

وقال صلى الله عليه وسلم:

أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله.

في الزكاة<sup>(1)</sup>:

أمربها فقال:

خُذْ مِنْ أَمُوا لِمِيدُ صَدَقَهُ

يَنَايُّهَا ٱلَّذِينَ امَنَا أَنفِ قُوا مِن طِّيبَ فِي مَا كَسَبُمُ وَمِيَّا ٱخْرَجْكَ الَّحُم مِنَا لأرْضِ (١)

<sup>(</sup>١) مريم: ٥٩

١ (٢) الماعون: ٤ - ٥

<sup>(</sup>٣) المدثر: ٤٢ - ٤٣

<sup>(</sup>٤) فرضت بمكة وحددت مقاديرها في السنة الثانية من الهجرة

<sup>(</sup>٥) التوبة: ١٠٣

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٦٧

حدد وقتها فقال:

وَهُوَالَّذِي َ أَنشَا جَنَّتِ مَعُمُ وَشَاتِ وَغَيْرَهُمُ وَشَاتِ وَالْغَلَ وَالْزَعَ نَخْلِفًا أَكُلُمُ وَالْفَالُ وَالْفَالُ وَالْفَالُ وَالْفَالُ وَالْفَالُ وَالْفَالُ وَالْفَالُوا مِن ثَمِوَةَ إِذَا أَثْمَرَ وَالْتُوا حَقَّهُ. وَالْوَالْفَالِمَ الْفَالِمَ الْفَالُولُ مِن ثَمِومَ حَمَالِهِ إِذَا اللّهُ مَنْفُلِهِ الْفَالُولُ مِن ثَمِومَ حَمَالِهِ إِذَا اللّهُ مَنْفُلِهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وعين مصارفها فقال:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآء وَٱلْسَكِينِ وَالْعَلِيلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِثَةِ

وَهُو يُهُدُ وَكِ الرِقَادِ وَالْعَلِيمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَآبَنِ السَّبِيلِ

وتوعد ما نعيها فقال:

وَالَذِينَ بَكُيْرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا بُنفِ قُونَهَا فِي سَجِيلِ اللَّهِ فَبَيْنِرْهُم مِعَنَابٍ أَلِيمِ ۚ يُوْمَ نُجْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَكُوْرَىٰ بَهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُ وَرُهُمْ مَنَا مَا كَنْ زُرُ لِأَنْفُيكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنْ لُمْ تَكُنْ زُونَ (")

وقال صلى الله عليه وسلم:

من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان، ثم يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه، ثم يقول: أنا كنزك..

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٤١

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٦٠

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٣٤ - ٣٥.

أنا مالك ثم تلا:

وَلاَ يَحْسَبُ الْإِينَ بَنِحَالُونَ بِكَ اَتَاهُهُ اللّهُ مِنْ فَضَالِهِ مِهُ وَخَيْرًا لَمْكُم بَلْ مُسَوَشَرٌ لَمَنَ مَنْ لَلْهُ مَسْ يَطْوَوْنَ مَا بَغِلُوا بِدِ مِي يَدْهُ الْفِيسَدَةُ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَا وَيَ وَالْأَرْضِ وَاللّهُ مِمَا لَعَنْ مَا لُونَ خَيدُرُ

في الصوم<sup>(۱)</sup>:

أمر به فقال:

شَهُ رُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنُولَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُ دَى لِلْتَاسِ وَيَيْنَاتٍ مِنَ ٱلْمُدَىٰ وَالْفَرْوَانُ هُ مَدَى لِلْتَاسِ وَيَيْنَاتٍ مِنَ ٱلْمُدَىٰ وَالْفَرْوَانَ هُورَ الْمُدَىٰ وَالْفَرْوَانَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَرَ فَلْبَصْمَهُ (١)

وتهدد من تركه فقال صلى الله عليه وسلم:

من أفطر يوماً من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله وإن صامه.

في الحج (٣):

أمر به سبحانه فقال:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْكِ مَنِ اسْلَطَاعَ إِلَيْهِ سَيِبِكُ (''

(١) فرض في السنة الثانية من الهجرة

(٢) البقرة: ١٨٥

(٣) فرض سنة ست بعد الهجرة

(٤) آل عمران: ٩٧

#### وقال صلى الله عليه وسلم:

يأيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا...

قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً.

ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.

حدد مواقيته فقال:

#### ألحنج أننهر متعانيك

في الجهاد:

أمر الله به فقال: وَجَهْدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

وقال صلى الله عليه وسلم:

من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. وقال: ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا عمهم الله بالعذاب

ثالثاً: أنها تعلى الغرائز

فالله الذي خلق الإنسان لا يدعوه إلى كبت غرائزه كبتاً شديداً ينتهي إلى عقد نفسية وأخلاقية خطيرة وإلى رهبانية مبتدعة.

روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال:

جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً.

وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر.

وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً.

فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر، وأصلى وأرقد، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني.

كذلك لا يدعوه إلى إرسال الغرائز مطلقة تعربد وتخرب، ولكن لا بد من قيد:

من يكبح الغرائز في جماحها؟

من يخفف من حدتها وغلوائها؟

من يعليها حتى لا تتكون العادات الضارة؟

أيكفي العقل وحده لإلزام الغرائز، وكشف وجوه الخير والشر في كل الأمور؟

٧...

ولهذا شرع الله العبادات أعمالاً تتكرر ليتغلب الإنسان على أهوائه، ويعلى غرائزه.

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع

منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

رابعاً: أنها النظام الذي شرعه الله تتمثل فيه طاعته، وتتحقق به مرضاته، وتنال به جنته.

فكيف يكون التجرد لله في ترك منهجه؟

وكيف يستسيغ عاقل أن يقدم أهواء البشر على ما شرع الله؟ ذلك سر الهلاك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه.

#### آثارها

إن العبادات روافد لزكاة النفس، وطهارة القلب، وتقوية الصلة بالله وبالناس، ومدارج لكل من ينشد الكمال، ويسعى إلى آفاقه على بصيرة من هدى الله.

#### فالصلاة:

ترتفع بالإنسان عن السقوط في وحل الشهوات، وتسمو به عن نتن الرذائل والفواحش، وتنهاه عن كل ما ينكره الشرع والعقل من قول أو عمل.

#### يقول الله تعالى: إِنَ الصَّالْقَ لَنَّهَا عَنِ ٱلْغَشَاءَ وَٱلْمُنْكِيرِ (١)

ثم هي تكسب سلامة الصدر، ونقاء السريرة من الحقد والحسد، وتغسل

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٤٥

القلب من النفاق والرياء، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكاً ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى صلاتكم التي أوقد تموها فأطفئوها.

كما أنها تعلم المسلم النظام والطاعة وحسن القيادة وتنشر لواء المساواة والتعاطف والإخاء..

ومن ثم يحدد الحديث القدسي خسة شروط لمن يريد قبول صلاته فيقول سبحانه فما رواه البزار:

ليس كل مصل يصلي، إنا أتقبل الصلاة:

ممن تواضع لعظمتي

ولم يستطل على خلقي

ولم يبت مصراً على معصيتي

وقطع نهاره في ذكري

ورحم المسكين وابن السبيل، والأرملة، ورحم المصاب... ذلك نوره كنور الشمس أكلؤه بعزتي واستحفظه بملائكتي، وأجعل له في الجهالة علماً، وفي الظلمة نوراً ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. – رواه البزار

#### الصيام:

تدريب المسلم على سعة الصدر، والتجمل بالصبر، والقدرة على التحمل، وحرمان النفس من شهواتها، والسمو بها عن الكذب والخداع، والإضرار بالناس، والعزوف عما حرم الله.

قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم:

إن فلانة تصوم نهارها، وتقوم ليلها، وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال: لا خير فيها هي من أهل النار.

وقيل له صلى الله عليه وسلم:

إن فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها، وأنها تتصدق بالأقط - يعني قطع الجبن - ولا تؤذي جيرانها قال: هي من أهل الجنة - رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم:

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. - البخارى

كما يربط المسلم بانتصارات إسلامية خالدة:

ففي السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة كانت غزوة بدر. وفي العاشر من رمضان من السنة الثامنة للهجرة كان فتح مكة.

وفي الثاني والعشرين من رمضان من السنة الثامنة والخمسين والسمائة من الهجرة كانت موقعة عين جالوت.

#### الزكاة:

تثمر الحب، وزكاة النفس، وطهارة المجتمع، وإسعاد أفراده فهي إرواء للظاميء، وإشباع للجائع، وسلوة للبائس، وتفريج عن المكروب.

يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم:

# خُذْمِنْ أَمْوَلِيهُ مُسَدَّفَهُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيهِ مِهِ اللهِ اللهِ

وجعلها حقاً مكتسباً، وفرضاً لازماً قال تعالى:

# وَفِي أَمْرَ لِمِيمْ حَتْ لِلسَّآمِلِ (٢)

- (١) التوبة: ١٠٣
- (٢) الذاريات: ١٩

وتوسع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة فقال: « تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة » البخاري.

#### الحج

يربي المسلم على احتمال الشدائد والمشقات والصبر على المكاره، ومواجهة الحياة كما فطرها الله بأزهارها وأشواكها، وحرها وقرها.

يدرب المسلم على كثير من الخلال الحميدة والخلق النبيل، والسلوك الطيب كالتواضع، وخدمة الآخرين، وحب الغير، والعمل على إشاعة روح الإيثار بين الجماعة.

قال الله تعالى:

ٱلْحَتُّ أَنْهُرٌ مَعْلُومَكُ فَهَنَ فَرَمَنَ فِيهِنَ ٱلْمَتَعَ فَلَا رَفَتَ وَلَا فَسُوْقَ وَلَاجِمَالَ فِالْخَ وَمَا تَفَعَلُواْ مِنْ خَيْرِ مَعْلَهُ ٱللَّهُ وَلَزَوْدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّفُوكَى وَاسْتَقُونِ يَا أُولِي ٱلْأَلْبُنُ ِ(')

كما يجدد وثيقة المساواة عند كل شعيرة من شعائره ويحقق الوحدة الإسلامية الكبرى في ظل الله قولاً وعملاً وغاية وهدفاً.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٧

ويربط المسلم بذكريات خالدة، وأطياف ترف حول البيت من قريب أو هيد.

هذا طيف إبراهيم وهو يودع البيت فلذة كبده اسماعيل وأمه هاجر..ويتوجه إلى الله بقلبه الخافق:

رَبَّنَ آيِّ آسُڪن مِن ذُرِيِّنِي بِكَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِندَ بَيْكَ الْحَرَّدِ رَبَّنَ الْفَهُوا الصَكَوْرَ فَأَجْعَلَ أَفِندَهُ مِن السَّاسِ تَمْوِت النَّهِ وَالْدُوْفَهُ مِنَ السَّاسِ تَمُوت النَّهِ وَالْدُوْفَهُ مِنَ السَّاسِ تَمْوِت النَّهِ وَالْدُوْفَهُ مِنَ السَّاسِ مَا النَّمَ اللهُ الْحَدَّدُ وَلَهُ مِنَ السَّاسِ مَا النَّمَ اللهُ المَا الْمُدَارِقُ الْمُنْ اللهُ الل

هذا طيف هاجر تستروح الماء لنفسها ولطفلها مهرولة بين الصفا والمروة ثم تجد في الجولة السابعة ينبوع الرحمة يتدفق بين يدي الرضيع . . إنه زمزم .

هذا طيف إبراهيم يجود بأحب الناس إليه، ويجود بأعز من في الوجود عليه استجابة لأمر الله، ويتبعه اسماعيل إلى المكان الذي سيذبح فيه يحكي القرآن ذلك:

يَنْبَنَ لِنْ أَرَىٰ فِي ٱلْمَتَامِ آنِ أَذْبَعُكَ فَٱنظُرُمَا ذَا تَرَىٰ فَالْ يَأْبَتِ ٱفْعَلْمَا نُؤْمَرُ ا سَجِّهُ رِفِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١)

فلما كان الاستسلام منهما كان الفداء من الله:

### وَفَدَيْتُ الْمُرِيذِ بِسِجٍ عَظِيمٍ

<sup>(</sup>١) ابراهيم: ٣٧

<sup>(</sup>٢) الصافات: ١٠٧

هذا طيف ابراهم واسماعيل وهما يرفعان قواعد البيت:

# وَإِذْ يَسَرُفَعُ إِبْرَاهِ حُدُالْفَ وَاعِدَ مِنَ الْبَيْنِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبِّنَا تَفَبَّلُ مِنَ آَ إِنَّكَ أَنْ اَلْتَمِيعُ الْعَلِيمِ (١)

هذا طيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدخل مكة فاتحاً ويحطم الأصنام التي كانت حول البيت قائلاً:

# جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلِ كَانَ زَهُوقًا (١)

هذا طيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في حجة الوداع. فيحرم الدماء والأعراض والنهب والثأر ويقضي مآثر الجاهلية، ويلغي الربا، ويؤكد المساواة ويرفع من شأن المرأة.

هذا طيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرحب بالحجاج ويبشرهم برضوان الله:

مرحباً بوفد الله . مرحباً بوفد الله . مرحباً بوفد الله الذين إذا سألوا الله أعطاهم ، ويخلف عليهم في الدنيا ويجعل لهم في الآخرة بكل درهم ألفاً .

#### الجهاد:

تأمين سير الدعوة إلى الله، وحماية الدعاة حتى يبلغوا رسالة الله ويحرروا النفوس من الطواغيت المتألهة في أرض الله.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٧

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٨١

قال تعالى:

وَافْنُكُوهُ مُ حَبِّنُ نَقِفْتُوكُمْ وَأَغْرِبُوهُ مِ مِنْ حَبْ أَخْرَبُوكُمْ وَأَفْرِبُوهُ مِ مِنْ حَبْ أَخْرَبُوكُمْ وَأَفْرِبُوهُ مِ مِنْ حَبْ أَخْرَبُوكُمْ وَأَفْرِبُوهُ مِ مِن الْمُنْفِلُ (')

وقال:

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمَ يُقَلِيلُوكُمُ فِالدِينِ وَلَمْ يُخِرِجُ كُمْ مِن دِيكِر كُرُأَن تَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكِمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَل

فالسلام في الإسلام يقوم على أمرين:

- (١) أن تنقطع الفتن التي تلاحق المسلمين في كل أرض.
  - (٢) أن يكون الدين كله لله .

قال تعالى:

وَقَتْتِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِنْ قَ وَبَكُونَ الذِينَ كُلُهُ لِلَهُ فَإِنِ النَّهُ وَا فَإِنَّ اللّهَ يَمَا يَمُمُ الوُنَ بَصِيرٌ ۞ وَإِن تَوَلَّوا فَأَعْلُوا أَنْ اللّهَ مَوْلَكُ مُّ فِيمَ الْوَلَى وَنِمُ النّصِيرُ (")

ويحدد ربعي بن عامر - أحد جنود الإسلام - أبعاد رسالة المسلم حين سأله رستم قائد جيش الفرس قبل موقعة القادسية:

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩١

<sup>(</sup>٢) المتحنة: ٨

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٣٩ - ٤٠

ما الذي جاء بكم؟

فقال:

إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.

وتحفظ السنة المطهرة للمرأة المسلمة نصيباً في الجهاد الإسلامي.

أثبت البخاري تحت عنوان «باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال » عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس. عن النبي قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر، وأم سُليم وإنهما لمشمرتان أرى خَدَمَ سوقهما، تنقلان القرب على متونهما – ظهورهما – ثم تفرغانه – أي الماء – في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم.

وذكر تحت عنوان « باب مداواة النساء الجرحى في الغزو » عن الربيع بنت مُعوَّذ قالت كنا مع النبي نسقي، ونداوي الجرحى، ونرد القتلى إلى المدينة.

### الفصل الثاني

# صلة العقيدة بالأخلاق

أثر العقيدة - اهتام القرآن بالفرد والأمة - اهتام القرآن والسنة بتزكية النفس - أثر التوجيه الإسلام للأخلاق.

#### أثر العقيدة

قال الله تعالى:

## أَوَمَن كَانَمَيْنَ كَأَخْبَيْتُ لَا وَجَعَلْنَ اللهُ نُولًا يَمَنِّى بِهِ مِفِالنَّاسِ كَمَنَ مَّنَالُهُ فِي الظَّلُمُنَةِ لَيْسَ عِنَائِجَ مِنْهَا كُذَاكِ نُرِينَ الْتَكْلِفِرِينَ مَا كَافْلُ مِتَمَلُونَ ('')

إنه تصوير قرآني للعقيدة وأثرها في النفس الإنسانية فالعقيدة:

حياة ونور

سعادة ورضا

شجاعة وقوة

طاقة إلهية

تحيي العقل والقلب.. توقظ الشعور والحس.. تصحح الخلق والسلوك فيسعد الفرد وتطيب نفسه، وتنهض الأمة، ويلتئم شملها.

يقول ابن كثير:

هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميناً في الضلالة هالكاً حائراً، فأحياه الله:

أحيا قلبه بالإيمان، وهداه له، ووفقه لاتباع رسله.

. . . .

(١) الأنعام: ١٢٢

### وَجَعَلْتَ الدِّيْوْرُكُا يَيْشِي بِهِ مِفِي النَّاسِ

أي يهتدي كيف يسلك، وكيف يتصرف

والنور هو القرآن كما رواه العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس، وقال السدى: هو الإسلام، والكل صحيح.

### كيش بخاليج ينها

أى لا يهتدى إلى منقذ ولا مخلص مما هو فيه.

ولقد صنعت العقيدة في دنيا الإسلام الأولى:

من الحفاة قادة..

من العبيد سادة..

من الجهال أعلام علم.. وكواكب هداية.. وأبطال فداء.. حرروا المالك، ومصروا الأمصار، وامتدت دولة الإسلام من أطراف الصين شرقاً إلى حدود فرنسا غرباً كيف تم ذلك في أقل من قرن؟

أولاً: اهتام القرآن بتكوين الفرد

لقد غذى القرآن أرواحهم، فإذا هي متصلة بالله، مستجيبة لهداه، مستشرفة لرضاه وكان الاهتام بالفرد واضحاً في توجيهاته، لأنه اللبنة الأولى في تكوين الأمة.

من ذلك:

١ - كانت أول مادة دستورية نزلت تحريراً للفرد

من ظلمات الشرك

من أوضار الجهل

من ذل التقليد

من نيران الاستعلاء والفوارق المفتعلة. قال الله تعالى:

اقُرَأُ مِالسَّمِ رَبِّلَ الذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ ۞ افْرَأُ وَرُبكُكُ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ افْرَأُ وَرُبكُكُ الْإِنسَانَ مَا لَمْ بَعْنَامُ (') الْأَحْدَرُمُ ۞ الْذِي عَلَمُ الْإِنسَانَ مَا لَمْ بَعْنَامُ (')

ب -سلح الشاب بدستور العقيدة والأخلاق فجاء على لسان لقمان:

يَنْتَى لَانَشْرِكَ إِلَى اللَّهِ إِنْ النِّسْرَكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

يَبُنِّىَ إِنَّهَ آلِدَنَكُ شِفَالَحَبَ فِي مُزْدَلِ فَتَكُن فِي صَغَرَ إِلَّوْ فِي السَّكُونِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ بَأْدِيهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ لَطِيفُ يَجِيرُ

يَبْنَى أَفِرِالْطَكُوَّةِ وَأَمْرِبِالْمُعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ ٱلنُّكَرِوَاصْنِهَ عَلَى مَا أَصَابَكُ إِنَّ ع ذَلِكَ مِنْ عَكَزُمِ ٱلْأَمْهُ ر

وَاقْصِدْ فِي مَشْبِكَ وَاغْضُصْ مِن صَوْلِكَ إِنَ أَنْكُرَ ٱلأَصُوّلِ وَاقْصِدْ فِي مَشْبِكَ وَأَغْضُمُ مِن صَوْلِكَ إِنَ أَنْكُرَ ٱلأَصْوَالِ لَصَوْلِاً الْمُصَوِّلُا لَكُويَدِ"

تلك موعظة لقمان لولده.

إنها تريك كيف قام القرآن بتربية الفرد.

<sup>(</sup>١) العلق: ١ - ٥

<sup>(</sup>٢) لقيان: ١٣ - ١٩

من قمة السلوك مع الله: بتوحيد ذاته فلا شريك له وتوحيد صفاته فلا يعرب عنه شيء

> إلى أدنى السلوك مع الناس: بالاعتدال في المشي والغض من الصوت

وفيما بين ذلك أربعة أوامر . . ونهيان .

أمر بإقامة الصلاة ليكون المسلم شاكراً لله.

دعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليكون المسلم داعية إلى الله.

ثم نهي عن الاستعلاء والمرح في الأرض ليكون قدوة صالحة في الناس. وجاءت الوصية بالوالدين بينها اعتراضاً واستطراداً لما فيها من التأكيد على توحيد الله حيث يقول سبحانه:

# وَإِن جَلْهَ كَالْ عَلَى أَن تُشْرِكَ إِن مَا لَيْسَ لِكَ بِهِ عَلَمْ فَالْا تُطِعْهُمَا (')

ح - احتفى القرآن بالشباب مثلاً رائدة، وغاذج حية للعقيدة الصحيحة، والإيمان الصادق، والجهاد الخالص لله، وأشاد بهم قوة في الحق لها فاعليتها وإيجابيتها في الحياة. والشباب أس النهضات، ورسل الدعوات، وحملة اللواء، جعل الله منهم في الأمم على مسار التاريخ منار هدى، ولواء حق، ولسان صدق، وبقيت على الأيام آيات تتلى، ونوراً باهراً.

<sup>(</sup>١) لقمان: ١٥

#### هؤلاء أصحاب الكهف:

اِنَهُمُ فَالْمُ أَامَنُوا بِرَبِهِ مَ وَزِدُ لَهُ مُ هُدَى ۞ وَرَبَطُنَا عَلَى قُلُوبِهِ وَإِذَ الْهُ مُ هُدَى ۞ وَرَبَطُنَا عَلَى قُلُوبِهِ وَإِذَ الْمُ وَلِهِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوا مِن دُونِهِ وَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا رَضِ لَا نَدْعُوا مِن دُونِهِ وَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

إنهم فتية جمع فتى وهو من بذل الندى، وكف الأذى، وفعل المكرمات، واجتنب المحرمات.

وقيل: من لا يدعي قبل الفعل، ولا يزكي نفسه بعد الفعل إنهم فتية في ريعان شبابهم.. ونضارة وجوههم، قلوبهم فتية، وفطرهم نقية، فيهم شجاعة لا تخاف الأخطار وجرأة تأبى الذل والهوان.

كرهوا ما عليه قومهم..

وأنكروا أن يكون لله شركاء...

وأعلنوا أن ذلك شطط ومجانبة للحق والصواب..

لكنهم لم يكتفوا بالكراهية، بل أعلنوا سخطهم في مظاهرة سلمية حيث تركوا لقومهم دنياهم العريضة اللينة المنيرة إلى كهف ضيق مظلم خشن

<sup>(</sup>١) الكهف: ١٣ - ١٦

فإذا الكهف الضيق فسيح بإذن الله..

وإذا الكهف المظلم مضيء بنور الله..

وإذا الكهف الخشن لين برحمة الله..

هذا ابراهيم أبو الأنبياء عليهم الصلوات يتفتح عقله وقلبه على التوحيد وهو في شبابه فماذا كان؟

انظروا هذا المثل الكريم:

ثار على التقليد فحطم الأصنام

ودعا إلى التوحيد فهزم الإلحاد

ها هوذا يقف وحده يجاهر بالنكير على أبيه وقومه إشراكهم بالله. قال:

# مَا لَمَذِهِ التَمَانِبُ لَأَلَيْ أَنْهُ لِمَا عَكِفُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدْنَا ٓ وَالْمَا لَمَا لَمَا عَلِدِينَ ۞ فَالْ لَعَدْكُنْهُ أَنْهُ وَوَالْمَا وَكُمْ فِي ضَلَالٍ ثِيدِينِ

ولما لم ينتفعوا بآيات الله صرخ مقسمًا:

# وَتَالِلَّهِ لَأَكِيدَ لَكَ أَصْنَمْكُم بَعَنْدَ أَن تُولِنُوا مُدْبِرِينَ (٢)

وبهذا انتقل صراع الحق من الحجة القولية إلى المقاومة الفعلية فتناول إبراهيم فأسه، ومر على الأصنام.

# فِعَنَا لَهُمْ جُذَاذًا لِآكَيِهِمُ لَمُنْ لَمَا لَهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (")

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٥٣ - ٥٥

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٧٥

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٥٨

وبهذا رسم إبراهيم الشاب خطة الجهاد في سبيل الله:

-معارضة للباطل بالحجة البالغة حتى يفيء أهله إلى الرشاد.

-مقاومة عنيفة إن استبد بهم الغي والضلال.

- عزم لا يلين، وصبر على المكارة مهما اشتدت وقست.

وحين سفه أحلامهم قائلاً:

# أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا نَعْقِلُونَ (١)

صرخ الشيطان في آذانهم:

### خَزْقُوهُ وَأَنْفُرُواْ الْمُتَكُمُ إِنْ كُنْدُ فَعِلِينَ (١)

لكن.. عين الله تراه وعناية الله ترعاه

وجاء النداء وحكم الله ونصره:

### يُنْكَادُكُونِ بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَى اِبْرَاهِ بِهِ وَأَرَادُوا بِهِ حَنِياً فَجَعَكُنَاهُمُ ٱلْأَخْسُرِينَ (")

وزلزلت تلك الآية الباهرة عرش نمرود فاستشاط غضباً، ودعاً إبراهيم إليه، وحاجّه في ربه ممارياً بالباطل.

يسجل القرآن ذلك فيقول:

# أَلْمُ تَدُالِكَ لَذِي حَالَجَ إِنْرَهِ عَمِ فِي رَبِّهِ ۚ أَنْ التَاهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٦٧

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٦٨

<sup>(</sup>٣) الأنبياء :٦٩ -٧٠

# عَالَأَنَا أَخِي وَأُمِيتُ قَالَ إِنَهُ مِهُ مَقَالَا لِلَهُ عَالَىٰ فَالشَّمْسِ فِي الشَّمْسِ فِي الشَّمْسِ فَالسَّمْ فِي الشَّمْسِ فَا السَّمْسِ فَالسَّمُ السَّمْسِ فَا السَّمُ السَّمُ السَّمْسِ فَا السَّمُ السَاسِ فَا السَّمُ السَّمُ

هكذا يعرض القرآن الشباب أصحاب عقيدة من أجلها يحيون. وفي سبيلها يموتون. وعليها يلقون الله.

د - ضرب الأمثال للناس لعلهم يذكرون

فقد اتخذ القرآن من المثل أسلوباً لبيانه، ووسيلة لوعظه وإرشاده لما فيه من تشبيه الشيء الخفي بالشيء الجلي الواضح تأكيداً لمعناه، ونهاية في الإيضاح.

ولم تكن المرأة سقطاً في حساب الإسلام فقد جعلها الله مثلاً للكافرين كما جعلها مثلاً للمؤمنين فقال:

ضَرَبَاللَّهُ مَنَاكَزُللَّذِينَكَفَرُوا امْرَأَتَ فَيْح وَاُمْرَاكَ لُوطِ كَانْتَاتَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلْحَيْنِ فَانْتَاهُ مَا (٢)

> والخيانة في القرآن أنواع: خيانة في النظرة:

## يَسُلُمُ خُسَالِينَةُ ٱلْأَغْيُنِ (\*)

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٨

<sup>(</sup>۲) التحريم: ۱۰

<sup>(</sup>٣) غافر: ١٩

### خيانة في العرض: لِيُعْلَمُ أَنِي لَرَأَخُنُهُ الْعَيْبِ

خيانة في العهد: وَإِمَّا تَخَافُكُ مِنْ قَوْمٍ خِبَانَةً فَٱنْبِذُ إِلَيْهِمْ (١)

خيانة في الإيمان: وإن يُريدُو أخِيكانَكَ فَقَدْ خَانُو اللَّهُ مِن قَبْلُ (١)

وخيانة امرأتي نوح ولوط كانت:

خيانة دعوة لا خيانة فراش

خيانة دين لا خيانة عرض

فمعاذ الله أن تكون زوجة أحد من رسله بغياً، أو يكون فراشه مأوى للزناة..

أماالأولى فكانت كافرة تشارك قومها في السخرية من زوجها والاستهزاء به.

وأما الأخرى فكانت كافرة أيضاً تساير قومها ضد زوجها فتذيع خبر ضيوفه، وتعلم قومها بأمرهم.

فقد جحدتا النعمة . . وكفرتا العشير كما كفرتا بالرسالة من قبل .

وتقريراً لمبدأ التبعة الفردية يعلن القرآن عدم الانتفاع بقرابة الزوجية لانعدام رابطة الإيمان.

# فَكُمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيًّا وَقِيلًا دُخُلَا النَّارَمَعُ الدَّلْخِلِينَ (")

<sup>(</sup>١) يوسف: ٥٢

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٥٨

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٨٥

### وَضَرَبِ ٱللهُ مَثَاكُ لِلَّذِينَ الْمَنْوَا أُمْرَأَتَ فِرْعُونَ (١)

ذلك أنها حين علمت بدعوة موسى وهارون، وتغلبهما على سحرة فرعون أعلنت إيمانها برب العالمين دون اعتبار لهواتف الملك.. ولا لضغوط القصر.. وتقبلت وعيد فرعون وعذابه الطاغى وهي تناجي ربها:

# إِذْ فَاكَتُ رَبَيْ أَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتَ كَيْ لَلْجَنَّةِ وَيَجَنِيْ مِن فِرْعُوْنَ وَعَكَيلِهِ وَفَيَجِنِي مِنَ الْجَنَّةِ وَيَجَنِي مِنَ الْفَكْرِي الظَّالِمِينَ (٢)

وهذا مثل آخر للتجرد لله:

إنها أمل ولهانة

إنها نذر شاكرة

فكان لها القبول الحسن.. والنشأة الحسنة.. والرزق من غير حساب.. والطهارة والاصطفاء.

قال تعالى:

ۅۘمَ لَيُكَ أَبْنَكَ عِمُرَنَا لَيْ أَحْسَنَتُ فَرُجَهَا فَغَنَىٰ فِيهِ مِن دُوجِنَا وَصَدَّفَ بِكَلِمُكِ رَبَّهَا وَكُنْتٍهِ مِوَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَيْنِينِ (")

هكذا تفعل العقائد بأصحابها.

هكذا يتحمل أصحاب العقائد في سبيلها.

<sup>(</sup>١) التحريم: ١٠

<sup>(</sup>٢) التحريم: ١١

<sup>(</sup>٣) التحريم: ١٢

ثانياً: اهتام القرآن ببناء الأمة

أ – هذه الوصايا العشر في كتاب الله يقول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى:

قُلْ تَعْالُواْ اَنْلُ مَا حُرَّرَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْمُلْوَالِهِ مِنْ الْمُلَقِّ عَنَىٰ رَرُوْكُ مُنْ وَالْمَالُولِ عَنَىٰ الْمُلْوَالِمَ وَالْمَالُولُ الْمُلْوَالُولُ الْمُلْوَالُولُ الْفَالُولُ الْفَرْدِينَ الْمُلْوَلُ مَنْ اللّهُ إِلَيْ الْمُلَوِّ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٥١ - ١٥٣

إنها دعائم الحياة الآمنة للأمة كلها أفراداً وجماعات: فهم متحررون من عبادة العبيد، لا يعبدون إلا الله هو المطاع أمره.. المتبع صراطه.

هم محاطون بسياج قوى من الأواصر المتينة في الأصول والفروع. فالبر بالوالدين.. والرعاية للأولاد.

والحياة في ظلالها تقوم على:

حرمة الدماء.. صيانة الأعراض..

حماية الأموال.. العدل الدائم.. الوفاء الشامل.

تلك وصايا الله، وسبيله المستقيم.

وما دونه سبل الشيطان:

ب - تسجيله لأهم ملامح الأمة المسلمة في سلفها وخلفها:

في المهاجرين:

اعتادهم على الله في فضله ورضوانه نصرتهم لله ولدينه ولرسوله صدقهم مع الله عقيدة وسلوكاً صدقهم مع رسوله اقتداء واتباعاً صدقهم مع الحق تمثلاً ودفاعاً قال الله تعالى:

لِلْفُقَرَّةِ ٱلْهُهُ يَجِينَ ٱلَّذِينَ ٱلْخَرِجُواْ مِن دِيكِنِهِمْ وَٱمُّوَلِمِيمْ يَبْغُونَ فَضَالَا مِنَ اللهِ وَيَكِنِهِمْ وَآمُواْلِمِيمْ يَبْغُونَ فَضَالَا مِنَ اللهِ وَيَضُولُهُ وَالْفَالِيةِ الْفُولُونَ اللهِ وَرَسُولُهُ وَأَلْفَالِهِ فَالْفَالِيةِ وَيُنَا اللهِ وَرَسُولُهُ وَأَلْفَالِهِ فَاللّهَ وَرَسُولُهُ وَأَلْفَالِهِ فَاللّهَ وَرَسُولُهُ وَأَلْفَالِهِ فَاللّهَ مَاللّهُ مَا اللّهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ مَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

<sup>(</sup>١) الحشر: ٨

### في الأنصار:

الحب الصادق لمن لجأ إليهم التسابق إلى إيوائهم فيا بينهم الإيثار الذي لم تشهد البشرية له نظيراً قال تعالى:

ۗ وَالَّذِينَ أَنْبَوَوُ النَّادَ وَالْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُعِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ الْيَهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً يِّمَا أُوْتُواْ وَيُوْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ يَهِمْ خَصَاصَتُهُ وَمَنَ يُوقَ ثُنَّةً نَفْسِهِ فَأَوْلَا إِلَى هُمُ الْفُلِلُونَ (')

#### في الخلف:

ذكرهم لكل من شاركهم في الإيمان طلب المغفرة من الله لهم ولمن سبقهم طلب طهارة قلوبهم من الغل للمؤمنين فالإيمان هو الوشيجة التي تتخطى الجنس والنسب والزمان والمكان.

#### قال تعالى:

وَالِّذِينَ جَآنُومِنُ مَبْدِهِمْ مَقْمُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْكَ اللَّهِ وَكَنَا الَّذِينَ الَّذِينَ سَبَهُونَا بَالْإِيمَانِ وَلَا جَعُلُ فِي فُلُوسِنَا غِلَا لِلَّذِينَ الْمَنُواْ رَبَنَا لَاَنَكَ رَبُوفٌ تَجِيمُ (')

<sup>(</sup>١) الحشر: ٩

<sup>(</sup>٢) الحشر: ١٠

ج - دعوته إلى ركيزتي الأمة المسلمة

فلكي تقوم الأمة برسالتها، وتنهض بأداء دورها في عالم يتطلب القيادة الراشدة، والمنهج الكامل لا بد لها من ركيزتين هما:

ا حركيزة الإيمان بالله وتقواه:
 قال تعالى:

يَكَانُهُ الَّذِينَ مَامَنُوا النَّهُ وَاللَّهُ مَنَّ نُقَدًا إِنَّهِ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْبِلُهُ نَ "

٢ - ركيزة الأخوة المعتصمة بكتاب الله

إنها نعمة الله التي ألفت بين القلوب فتجمعت حول راية الإسلام حَذِرةً من أسباب التفرق والاختلاف.

قال تعالى:

وَاعْنَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ بَحِيمًا وَلَا نَفَرَ قُوْاً وَا ذَكُرُوا نِعْتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كَا عَنَمُ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كَا عَنَمُ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كَا مَانَهُ اللّهَ عَلَيْكُمْ فَا وَكُنْدُ عَلَى كُنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَل

فإذاتم للأمة الركيزتان أعطت المثل والقدوة وأخذت مكانها

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۰۲

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۱۰۳

من رأس القيادة وصدر العالم.

وإذا فقدت الركيزتين أو إحداهما ضعف شأنها، وهوى نجمها، وسقطت رايتها، وتمزق شملها وتكالبت عليها ذئاب الدنيا من حولها فأذلوا أنفها، وأزالوا سلطانها، وأصبحت غرضاً لكل رام، وطعاماً سائغاً لكل من دان وهان.

وما يجري في دنيا المسلمين اليوم من عدوان سافر، وهجوم مدبر، وفتن تلاحقهم بكل أرض، توقد نيرانها

الصليبية الحاقدة

والصهيونية المارقة

والشيوعية الجاحدة

إلا ثمرة تفرق الكلمة.. وانحلال عرى الوحدة.. وتعدد الرايات، واتباع الأهواء.

فَلَقَطَعُوا أَمْرُهُم بِلِينَهُمُ زُنُراً كُلُ حَزْبِ بِمَالَدَيْمِ فَرَجُونَ ۞ فَلَازُهُمْ فِي عَمْرَيْهِم حَقَّل حِينِ (١)

وقد أعلن القرآن وحدة الأمة فقال:

إَنَ هَاذِهِ مَا أَمَّتُ كُمُ أَمَّةً وَلِعِدَةً وَإِنَّا رَبِّكُمْ فَأَعَدُونِ (") وَإِنْ هَا مُنْ فَالْمَا وَالْمَا وَالْمِا وَالْمَا وَالْمَالِمِ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالِمِي وَالْمَا وَالْمَالِمِي وَالْمَالِمِ وَالْمِلْمِ وَالْمَا وَالْمِلْمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِمِ وَالْمُوالْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمَالِمِ وَالْمِلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمُوالْمِلْمِ وَالْمُوالْمِلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِيلِمِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمِلْمِ وَالْمِلْمُولِمِ وَالْمُلْمُ والْمِلْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُوالْمُوالِمِلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُولِمُ وَالْمُوالِمُوالِمُولِمُ وَالْمُوالِمُلْمُوالِمُلْمُوالْمُولِمُولِمُ وَالْمُلْمُولُومُ وَالْمُولِمُ وَالْمُلْمُولِمُ وَالْمُلْمُولُومُ وَالْمُلْمُولُومُ وَالْمُولِمُولِمُ وَالْمُ

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٥٣ – ٥٤

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٩٢

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: ٥٢

ورسم وسائل الإبقاء عليها عزيزة الجانب فقال:

وَأَطِيعُواْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَكَزَعُواْ فَكَفْتُ لَوْا وَيَذَهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُ وَأَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْصَابِرِينَ (١)

د - تحذيره من نهايات الظالمين، لتستقيم قناة الأمة، وتلزم سبيل الله.

حمل القرآن للناس أخبار الأمم السابقة والطغاة الذين أنعم الله عليهم بالأمن العزيز، والرزق الوسيع فقابلوا تلك النعم بالكفر والعصيان

فإذا الأمن فتن ومخاوف

وإذا الأرزاق ضيق وشدائد..

فهل أيقظتهم تلك المقدمات الزاجرة، والأمثلة الشاهدة؟

وَضَرَبَ اللّهُ مَنَالًا قَرَيَةً كَانَتُ المِنَةُ مُطْمَئِكَةً يَأْنِيهَا رِذَفُهَا رَغَكَا مِن كُلِ مَكَانِ فَكَفَرَنْ بِأَنْكُو اللّهِ فَأَذَا فَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَأَلْخُونِ بِمَا كَانُواْ يَضْنَعُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَأَلْخُونِ بِمَا كَانُواْ

من ظلم لربهم بالتعطيل أو التشريك. من ظلم لأنفسهم بالبطالة أو الترهيب. من ظلم لغيرهم بالتقتير أو التبذير. استحبوا العمى على الهدى فأهلكهم الله

<sup>(</sup>١) الانفال: ٢٦

<sup>(</sup>٢) النحل: ١١٢

# وَكُمُ أَمْلَكُنَا قَبْلَهُ مِن قَرْنِ مُرْأَثَدُ مِنْهُ مَطَئًّا فَفَرُافِ الْبِلَادِ مَلْ مِن يَحِيصٍ

وقد كررت أخوات لهذه الآية في كتاب الله إيقاظاً للأمم اللاهية، وتذكيراً بالذاهبين من الأمم السابقة، لترى مصيرها في مصائر الهالكين.

إنه يذكرهم بأسائهم:

وَلَيْنَهُوَأَهْ لَكَ عَادًا الْأُولَ ۞ وَنَمُوا فَمَا أَبَقَ ۞ وَقُورَ نِهُ مِنْ فَكُلِّ اِنَهُ مُكَا نُواُهُ أَظَمَ وَأَطْلَغَى ۞ وُالْوُنْفَوِكَ أَهْوَى ۞ فَعَشَاكَما مَاغَشَى ۞ فَبِأَغَ الْآءِرُ بِلِكَ تَتَمَارَىٰ ۞ هَذَا نَذِيرُ مُنِ ذَالْاُولِ [1]

فهل من معتبر؟

لا نجاة لمن لا يعتبر بسير الذاهبين فرداً كان أو جماعة لا نجاة لمن لا توقظه النذر الإلهية فرداً كان أو جماعة لا نجاة لمن لا تزجره العبر الكونية فرداً كان أو جماعة لا نجاة لمن يتعامى عن آيات الله فرداً كان أو جماعة وغداً يشهدون على أنفسهم

# وَقَالُوْالْوَكْنَانَشَمُعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنَّا فَأَضْعَنْ ِٱلسَّعِيرِ

ثالثاً: اهتام القرآن والسنة بتزكية النفس

ربى الإيمان فيالنفوس، فإذا هي مدركة لأوامر الله،

<sup>(</sup>۱) ق: ۳٦

<sup>(</sup>٢) النجم: ٥٠ - ٥٦

مستقيمة على دين الله ، أزال الران عن القلوب فعرفت الحق ، وأذهب الغشاوة عن العيون ، فأبصرت الهدى ، وأوجب عليهم الخلاص من عيبة الجاهلية وحميتها ، وألزمهم كلمة التقوى ، وجدد فيهم الشعور الأخلاقي ، وغرس فيهم من الفضائل ما لا يحصى منها:

(١) الخشوع لعظمة الله وجلاله، والتوكل عليه، وأداء فرائضه: قال تعالى:

إِنَّنَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا دُكِرَاللَهُ وَجِكَ فُلُوبُهُ مُ وَإِذَا تُعلِبَ عَلَيْهِمُ وَإِذَا تُعلِبَ عَلَيْهِمُ وَإِذَا تُعلِبَ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِنَ الْفَيْمُونَ الْصَلَافَ وَيَنْ مُرُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَمُ مُرَاكُونَ عَقَا لَكُمْ وَدَحَاتُ عِندَ وَيَعْدِمُ وَمَغْفِرَةٌ وَرِذْقٌ كَرِيدُرُ

(٢) اتباع هوى النفس، وشهوة القلب، وميل الفطرة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال:

لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به وقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه التى بين جنبيه.

وفي الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله والله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلى من نفسي فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. أي الآن تم إيمانك.

#### (٣) التراحم والوفاء والصبر قال الله تعالى:

لَيْنَ ٱلْبِرَّأَنَ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ فِيَكُ ٱلْمُشْرِقِ وَالْمَثْرِبِ وَلَاكِنَ ٱلْبِرِّمَنَ الْمَنَ الْمَن الْمَن وَالْيَوْمِ الْمُثْرِبِ وَلَاكِنَ الْبِرَّمَنَ الْمَن الْمَن وَالْمَالِمِ الْمُلْوَقِي الْمُرْفِي الْمُلْفِي وَالْمُلْفِي وَالْمُلْفِقُونَ مِعَهُ لِهِمْ إِنَا عَنْهَ وَالْمَلْفِي وَالْمُلْفِي وَالْمُلْفِي وَالْمُلْفِي وَالْمُلْفِقُونَ وَمُعَهُ لِهِمْ إِنَا عَنْهَ وَالْمُلْفِي وَالْمُلْفِي وَالْمُلْفِي وَالْمُلْفِقُونَ الْمُلْفِقُونَ وَمُعَلِّمُ وَالْمُلْفِقُونَ الْمُلْفِقُونَ وَمُعَلِّمُ وَالْمُلْفِقُونَ الْمُلْفِقُونَ وَمُعَلِّمُ وَالْمُلْفِقُونَ الْمُلْفِقُونَ وَمُعَلِيقُونَ اللَّهِ وَالْمُلْفِقُونَ الْمُلْفِقُونَ الْمُلْفِقُونَ الْمُلْفِقُونَ وَمُلْفِقُونَ اللَّهُ وَالْمُلْفِقُونَ الْمُلْفِقُونَ الْمُلْفِقُونَ وَمُعَلِيقُولِ اللَّهُ وَالْمُلْفِقُونَ الْمُلْفِقُونَ وَمُعَلِيقُونَ الْمُلْفِقُونَ الْمُلْفِقُونَ وَمُعَلِقُونَ وَمُمُ الْمُلْفِقُونَ الْمُلْفِقُونَ وَمُنْ الْمُنْفِقُونَ الْمُلْفِقُونَ الْمُلْفِقُونَ الْمُلْفِقُونَ الْمُلْفِقُونَ الْمُلْفِقُونَ وَمُنْ الْمُلْفِقُونَ الْمُلْفِقُونَ الْمُلْفِقِينَ الْمُلْفِقُونَ الْمُلْفِقُونَ وَمُنْ الْمُلْفِقُونَ الْمُلْفِي الْمُلْفِيقُونَ الْمُلْفُونَ الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِيقُونَ الْمُلِمُونَ الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِيقُونَ الْمُلْفُونَ الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِيقُونَ الْمُلْفِيقُونَ الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْفِيقُونَ الْمُلْمُونُ الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْمُونُ الْمُلْفِي الْمُلْمُلِمُ الْمُلْفِي الْمُلْمُ الْمُلْمُلِي الْمُلْفِي الْمُلْفِي الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ا

#### (٤) تقوية الأواصر والإخاء

قال صلى الله عليه وسلم:

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال: والله لا يؤمن.. والله لا يؤمن.. والله لا يؤمن

قالوا: ما ذاك يا رسول الله؟

قال: الجار لا يأمن جاره بوائقه.

وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه

#### (٥) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وظيفة الأنبياء، وسنة الخلفاء، وواجب العلماء، ووسيلة الإصلاح.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٧٧

#### قال تعالى:

# 

ذلك توجيه إلهي، وأمر بأن تكون منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأولئك هم المفلحون

قال الضحاك: هم خاصة الصحابة، وخاصة الرواة يعني المجاهدين والعلماء.

وقال أبو جعفر الباقر: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ ﴾ ثم قال: الخير اتباع القرآن وسنتي ... رواه ابن مردويه

فالواجب الأمر بالمعروف وهو ما استحسنه الشرع والعقل أو ما وافق الكتاب والسنة.

والنهي عن المنكر وهو ما استقبحه الشرع والعقل، أو ما خالف الكتاب والسنة.

وذكر الأمر والنهي بعد الدعوة إلى الخير من باب عطف الخاص على العام للتأكيد والاهتام.

لكن من الآمر والناهي؟ أجماعة خاصة؟

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٠٤

#### أم الأمة كلها؟

هناك رأيان، والخلاف قائم على مفهوم ﴿منكم﴾ في الآية فمن قال: إن الآمر والناهي جماعة خاصة فهم أن – مِنْ – في الآية للتبعيض مستدلاً:

أولاً: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية ثانياً: أنه لا يصلح له إلا من علم بالمعروف والمنكر، وعلم كيف برتب الأمر في إقامته.

فإنه يبدأ بالسهل فإن لم ينفع ترقى إلى الصعب

قال تعالى: فَأَصْطِحُوا بَيْنَهُمَا ثُمْ قال: فَقَدْتِلُوا (١)

ومن قال: إن الآمر والناهي الأمة كلها فهم أن - مِنْ - في الآية للبيان أي كونوا أمة تأمرون مستدلاً: أولاً: بقوله تعالى:

### كُننُهُ خَيْرَ أُمَّةٍ النَّرِجَتْ لِلنَّاسِ (١)

ثانياً: قول الرسول صلى الله عليه وسلم:

« من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه،

<sup>(</sup>١) الحجرات: ٩

<sup>(</sup>٢) كان: عبارة عن وجود شيء في زمان ماض على سبيل الإيهام كأنه قيل: وجدتم خير أمة.

أو كنتم في علم الله أو في اللوح خير أمة.

أو كنتم في الأمم قبلكم مذكورين وموصوفيين بأنكم خير أمة.

فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. - رواه مسلم

وقال صلى الله عليه وسلم:

لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. رواه الترمدي وابن ماجة

وعن علي كرم الله وجهه:

أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١)

#### (٦) الحب:

لقد احتفى الإسلام بروابط الصداقة النقية ووشائج الحب الصادق، وطالب بالحرص عليها لله وفي الله، وجعله إحدى خصال ثلاث يدرك بها المسلم حلاوة الإيمان ولذته قال صلى الله عليه وسلم:

« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان:

أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.

وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله

وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار»

البخارى

<sup>(</sup>١) تفسير النسفى: ج ١ ص ١٧٩

وهذا ثواب الله وأجره في الآخرة للمتحابين: يقول الله تعالى في الحديث القدسي:

« المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي » – أحمد وقال صلى الله عليه وسلم:

إن من عباد الله ناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى.

قالوا: يا رسول الله فخبرنا من هم؟

قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، والله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، وقرأ: ﴿ أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ. ﴾ أبو داود

#### (٧) الأمانة:

سلوك إنساني فاضل، وخلق إسلامي نبيل، ومسئولية اجتماعية عظيمة.

جعلها الله صفة لأنبيائه، فجاء كل رسول يعلن أمانته في قومه بقوله: إِنْ كَارُرُسُولُ مِينُ

وفي هذا دلالة على أن دعوة الله واحدة، وأن منهج الله واحد، وأن رسله جميعاً شركاء في الأمانة.

جعلها الله صفة لجبريل فقال تعالى في وصفه:

<sup>(</sup>١) الشعراء: ١٠٧

# إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كِرَبِيهِ ۞ ذِي قُونَ إِعِنكَ ذِي ٱلْمُرْشِ مَكِينٍ ۞ مُطَاعِ نَثَمَ أَمِينٍ

كما جاءت صفة للمؤمنين في قوله تعالى:

# وَالَّذِينَ مُمْ لِأُمَّنَيْتِهِ مُوعَهُدِهِ مُرَاعُولَ (١)

وما أكثر الأمانات:

العلم أمانة.. العهود أمانة.. الحواس أمانة.. الديون أمانة.. الودائع أمانة.. الصلاة أمانة.. الوضوء أمانة.. الوزن أمانة.. الكيل أمانة..

ثم ينهى الله عن خيانتها فيقول:

### تِنَايَهُ الذِّينَ المَنْوَالاَ غَوْنُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَغَوْنُوَلَ الْمَنْدِيكُمْ وَأَنْتُمْ تَعَمْلُونِ (")

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مناجاته لربه:

« اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة »

(٨) الشجاعة:

هي القوة في نصرة دين الله، والجرأة في الحق، جعلها الله

<sup>(</sup>١) التكوير: ١٩ - ٢١

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: ٨

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٢٧

#### صفة للرسول وصحبه فقال:

# المُجَدِّرُسُولُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًّا مُعَلَّا لَكُفَارِ رُحَمَّا مُبَيْنَهُمُ (١)

وقد نهى الله موسى عن الخوف حين أوجس خيفة من فعل السحر'ة فقال له:

# لاَفَعَنْ إِنَّ أَنَا لَأَعْلَى (٢)

كما حذر المسلمين بعد غزوة أحد من الضعف والحزن وساق لهم البشارة بالنصر والغلبة فقال تعالى:

# وَلَا نَهِــُوا وَلَا يَحَزَفُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْتَ إِن كُننُهُ مُوْمِيْكَ (\*)

وقال صلى الله عليه وسلم: « إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم » رواه الحاكم

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: « با يعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقول بالحق أينا كنا لا نخاف في الله لومة لائم » متفق عليه

#### (٩) التواضع:

دليل نبالة النفس.. وسلامة الصدر.. واستقامة الفكر..

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٩

<sup>(</sup>۲) طه: ۱۸

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٣٩

وهو وسيلة إلى استالة القلوب، وسبيل إلى رفعة الله وإعزازه. امتن الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم:

## فَيَا رَحْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ لِنِكَ لَمَعَ (``

وحين جاء صناديد مكة وعظماء قريش يقولون:

اجعل لنا يوماً ولمن حولك من العبيد يوماً نزل قوله تعالى:

وَاصْبِهُ اَفْسَكُ مُعَ الْإِن َ يَدْعُونَ رَبَّهُ مِ الْفَدَوْ وَالْعَشِي يُوِيدُونَ وَجَهَةً وَلَا تَعْنَدُ عَيْنَ الْ عَنْهُ مُرْيِيدُ زِينَةَ الْحَيَوْ مِ الدُّنْكَ أَوْلا تُطِعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنا وَانْبَعَ هُوَالْهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وَفُهُ كُلُّ (\*)

ونهو, الإسلام عن الكبر والخيلاء قال تعالى:

وَلَا مَنْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا إِنَّكَ لَن تَحَرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن سِّبُكُغَ ٱلْجِبَّالَ طُولًا (\*)

وقال صلى الله عليه وسلم:

ما نقصت صدقة من مال

وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً...

وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.

(١٠) الحياء وإماطة الأذى

قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٥٩

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٢٨

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٣٧

فأفضلها قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان.

ذلك نبأ عن خلق المسلم، وقد جعله الرسول صلى الله عليه وسلم من كمال الإيمان فقال:

«أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً » الترمذي وجعله أفضل شيء في الميزان فقال:

« ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن » الترمذي

بل جعل الخلق وسيلة لأن يمشي المسلم بين الناس عتيقاً من النار قال صلى الله عليه وسلم:

«إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل فمن كبر الله، وحمد الله، وهلل الله، وسبح الله، واستغفر الله وعزل حجراً عن طريق الناس أو شوكة أو عظماً عن طريق الناس، أو أمر بمعروف، أو نهى عن منكر عدد الستين والثلاثمائة، فإنه يمشي يومئذ، وقد زخزح نفسه عن النار».

هذا هو القرآن.. يربي المسلم تربية كاملة فينظر إلى الإنسان نظرة شاملة تعنى به ظاهراً وباطناً وتهتم به قلباً وبدناً وترعاه جسماً ونفساً فيدعو: إلى الطهارتين: طهارة الباطن والظاهر إِنَّ اللهَ يُمِنُ النَّ وَبِينَ وَيُحِنُ ٱلْمُعَلِّمُ مِنْ اللهُ الطهارتين: طهارة الباطن والظاهر إِنَّ اللهَ يُمِنُ النَّ وَبِينَ وَيُحِنُ ٱللَّعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَلَيْعِيمُ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعَلِيمِ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمُعِلَّي وَالْمُعِلِيمِ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمُعِلَّي وَالْمُعِلِيمِ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمِعِلِيمِ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمُعِلِيمُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمُعِلِيمُ وَالْمِعِلَيْمِ وَالْمُعِلِيمُ وَالْمِعِلَيْعِيمُ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمِيمِ وَالْمِلْمُ وَالْمُعِلِيمُ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِيمُ وَالْمُعِلِيمِ وَالْمِعِلِيمِ وَالْمِعِلِيمِ وَالْمِلْمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلِمِي وَالْمِعِلِيمِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمِ

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٢.

إلى الزينتين: زينة القلب وزينة البدن

# يَنْقَ اَدَمَ قَدْ أَزَلَنَا عَلَيْتُ لِبَاكَ الْوَارِى سَوْتِيْمٌ وَرِينِكَ وَلِبَاسُ التَّفَوَى ، وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللْمُلِمُ اللَّلِمُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّلِمُ اللللِّلِي الللْمُلِلْمُ الللِي اللللْمُ اللللِّلْمُ الللِّل

إلى الزادين: زاد النفس وزاد الجسم.

# وَ زَوَدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلنَّادِ ٱلنَّفَوْئَ وَاسْتَغُونِ يَنَا فُلِي ٱلْأَلْبُكِ (١)

رابعاً: القدوة الحسنة

تلك نصوص هادية، وحكم مرسلة، بل هي روح يسري في الكون كله، ونور يغمر الآفاق ما إن مست شغاف القلوب، وسكنت حنايا الصدور حتى تحولت في عالم الإسلام تطبيقاً مخلصاً، وحقاً واقعاً، وسلوكاً صادقاً.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، والمثل الكامل بل كان التطبيق العملي لمنهج الله.. كان القرآن يمشي على قدمين.. والنور الإلهي يسعى بين الناس. أمره الله بالاستقامة فقال سبحانه:

# فَأَسْنَقِمْ كُمَّ أَلْمِنْ (٣)

فكان صلى الله عليه وسلم مستقياً على منهج الله، ملتزماً

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٩٧

<sup>(</sup>٣) هود: ١١٢.

لحدود الله ، ماضياً في تنفيذ أوامره ، في تجرد كامل: فصلاته ونسكه وحركاته وسكناته ، ومحياه ومماته لله رب العالمين ، لا عيل عن هدى الله قليلاً ولا كثيراً يصور رهبته وحذره فيقول مشيراً إلى أمر الله في تلك الآية: شيبتني هود .

ولهذا يعتذر عن ميل القلب بشأن زوجاته صلى الله عليه وسلم فيقول:

هذا قسمى فيها أملك، ولا قسم لي فيها تملك ولا أملك.

وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، ثم قرأت:

مَّدْ أَفْلَى ٱلْوُّيْنُونَ الَّذِينَ هُرْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلِيْعُونَ وَالْذِينَ هُرْ عَنِ اللَّغْوِمُغْيِضُونَ وَالَّذِينَ هُرْ لِفُرُوجِهِدْ خَلْفِظُونَ وَالْذِينَ هُرْ لِفُرُوجِهِيْهُ خَلْفِظُونَ

اِلَاَعَلَىٰ أَزْوَاحِهِ فَأُومَا مَلَكُ لَهُ نَهُ مُ فَالَهُمُ عَنْهُمَا وُمِينَ فَيْوَا بَنَعْ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَةٍ لَا هُمُ ٱلْمَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَنَ مِهْ وَعَمْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَنَ مِهْ وَعَمْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ مَلَوَيْهِمْ مُعْ اِضْلُونَ (')

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ١ - ٩.

وحين جاء رجل يقول: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل فيه أحداً غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم.. فالخلق رمز العقيدة والاستقامة مظهر الإيمان والسلوك النظيف ثمرة الاستقامة..

قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه.

# أثر التوجيه الإسلامي

## أ - استقامة الفرد

هذه الأضواء الشرقة حين تمكنت من النفس، واستقرت في القلب، أيقظت في الإنسان رقابة الله، والشعور بما بينه وبين خالقه، فاستقام المسلم على طريق الله، واتجهت إرادته إلى فعل الخير، وإشاعة معاني البر، بل أصبح نشاطه موجها إلى الله.

فإذا العربي نظيف القلب، سلم الصدر، نبيل العاطفة لا يعرف الغش.. ولا يضمر الحقد.. ولا يحمل الحسد.

عن أنس بن مالك قال: كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، قد علق نعليه بيده الشمال...

فلما كان الغد قال النبي مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى،

فلما كان اليوم الثالث قال النبي مثل مقالته أيضاً، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي تبعه عبد الله بن عمر - تبع الرجل - فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثاً، فإن رأيت أن تؤويني حتى تمضى فعلت. قال: نعم.

قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي، فلم يره يقوم من الليل شيئاً، غير أنه إذا تعار ذكر الله عز وجل، حتى ينهض لصلاة الفجر، قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيراً.

فلما مضت الليالي الثلاث، وكدت أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك - ثلاث مرات -: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت الآن الثلاث مرات، فأردت أن آوي إليك، فأنظر ما عملك، فأقتدي بك، فلم أرك عملت كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله؟

قال: ما هو إلا ما رأيت.

قال عبد الله: فلما وليت دعاني، فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشاً، ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك. أحمد.

وإذا العربي جميل السمت حسن الهيئة استجابة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال.

وقوله: من كان له شعر فليكرمه. أبو داود.

وعن أبي قتادة قلت يا رسول الله: إن لي جمة أفأرجلها؟

قال: نعم.. وأكرمها. فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين. الموطأ.

وأتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه، كأنه يأمره بإصلاح شعره، ففعل، ثم رجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان ». الموطأ.

نعم تغير الفرد السلم.

فإذا الذي كان يثور لأتفه الأسباب صبور يعرض عن الجاهلين.

وإذا الذي كان يئد ابنته يطهو الطعام للمسكين واليتم.

وإذا الذي كان يستبيح النهب الرخيص عفيف عند المغنم أمين على مال

جاء في تاريخ الطبري جـ ٤ ص ١٦.

لما هبط المسلمون المدائن، وجمعوا الأقباض، أقبل رجل بحق معه، فدفعه إلى صاحب الأقباض، فقال هو والذين معه:

ما رأينا مثل هذا قط، ما يعدله عندنا، ولا يقاربه.

فقالوا: هل أخذت منه شيئاً؟

فقال: أنا والله لولا الله ما أتيتكم به، فعرفوا أن للرجل شأناً.

فقالوا: من أنت؟

فقال: لا والله لا أخبركم لتمدحوني، ولا غيركم ليقرظوني، ولكن أحمد الله، وأرضى بثوابه. فأتبعوه رجلاً حتى انتهى إلى أصحابه، فسأل عنه، فإذا هو عامر بن عبد القيس.

ولما وقف عمر على الخبر قال:

أشكر الله أن جعل في جيشي مثل هذا الأمين.

فقال أحد الحاضرين: يا أمير المؤمنين، عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا.

وإذا الذي كان يتهرب من القانون يتحول نفساً لوامة تقبل على عقوبة الرجم في صبر ورضا تطهراً من الإثم.

جاء في صحيح مسلم جـ ٥ ص ١٢٠.

إن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني ظلمت نفسي، وزنيت، وإني أريد أن تطهرني، فرده.

فلما كان من الغد أتاه، فقال: يا رسول الله إني زنيت فرده الثانية. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: أتعلمون بأساً تنكرون منه شيئاً؟

فقالوا: ما نعلمه إلا وفيّ العقل من صالحينا فيما نرى.

فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضاً، فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله، فلما كانت الرابعة حفر له حفرة، ثم أمر فرجم.

ولم تكن المرأة المسلمة أقل من الرجل طلباً للتطهر في الدنيا تفادياً من عذاب الآخرة.

جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني زنيت فطهرني، وأنه ردّها، فلما كان الغد قالت: يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك تردني كما رددت ماعزاً، فوالله إني لحبلى. قال: إما لا، فاذهبي حتى تلدي. قال: فلما ولدت أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فاستقبلها خالد بن الوليد بججر فرمى رأسها، فنضح الدم على وجه خالد، فسبها، فسمع نبي الله سبه إياها، فقال: مهلاً يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس

لغفر له. ثم أمر بها، فصلى عليها، ودفنت.

وإنك لترى المعربي الذي كان حريصاً على الدنيا تهفو نفسه إلى لقاء الله في جود وصدق.

جاء في صحيح مسلم جـ ٦ ص ٤٤٠

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: نعم.

قال عمير: بخ بخ.

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ فقال عمير: لا والله يا رسول الله رجاء أن أكون من أهلها.

قال: فإنك من أهلها.

فأخرج عمير تمرات من قرفه، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بما كان معه من التمر، وأقبل على معركته وهو يردد:

ركضاً إلى الله بغيير زاد إلا التقيى وعميل المعاد والصبر في الله على الجهاد وكيل النفاد وكيل النفاد عرضة النفاد غير التقى والبر والرشاد

## ب - استقامة الأمة

تكون الشعب الإسلامي الأول من تلك اللبنات المؤمنة التي تابت وأنابت إلى ربها فكانت أهلاً لرعاية الله حيث عناها بالذكر، ووجه إليها الأمر بالاستقامة مع نبيه صلى الله عليه وسلم فقال:

# فأنسنيم كما أرْزَدَ وَمَن ابَمَعَكَ (١)

فإذا المجتمع الذي كانت تمزقه البغضاء والأثرة يقوم على الحب والإيثار. عقول الله تعالى:

وَالْإِنْ نَبَوَوُ الدَّدَ وَالْإِيمَنَ مِن قَبَلِهِ مُنْ مِنْ مَا جَرُالِيَهِ وَوَلَا يَجِدُونَ فِي صَدُودِهِم حَاجَةً فِمَا أَوْتُوا وَنُوْشِرُونَ عَلَى الْفَيْسِهِمُ وَلَوْكَانَ يَامِ خَصَاصَةٌ وَمَن مُوقَاشِحٌ مَا فَالْمِيدِهِمُ وَلَوْكَانَ يَامِ خَصَاصَةٌ وَمَن مُوقَاشِحٌ مَا فَالْمِيدِهِمُ الْفَيْلُونَ (٢)

وإنك لتجد ملامح هذه الحقيقة الكبرى في الكتاب والسنة فإذا جمعتها رأيت بين يديك أمة فريدة جديرة بأن تكون الخاتمة وأن تكون خير أمة أخرجت للناس، وتظل لها خيريتها ما وفت لله بعهودها، وقامت بالتزاماتها من الأمر بالمعروف.. والنهى عن المنكر.. والإيمان بالله.

ومن العناصر البارزة في صورة هذه الأمة الربانية:

الرحة والشدة: فَحَدُّ السُولُ اللَّهِ وَالذِّينَ مَعَهُ وَأَشِدًا عَكَالُكُ عَالِدُ دَحَمَّا مُبَيِّنَهُمُ وَالْمُدِينَ مُعَهُ وَأَشِدًا عَكَالُكُ عَلَالُكُ عَالَ لُكُمَّا مُبَيِّنَهُمُ

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۱۲.

<sup>(</sup>۲) الحشر: ۹.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٢٩ .

الولاء والنصرة:

وَٱلْمُؤْمِنُونِ وَٱلْمُؤْمِنِكُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَّآءُ بَعْضِ (١)

التاسك والقوة:

إِنَاللَّهُ يُحِبُ الْذِينُ يُقَانِيلُونَ فِي بِيلِو عَصَفُكًا كَأَنَّمُ بُنْيَكُ مُحْمُوصٌ

الحنان والمودة:

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى فيه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

وقال صلى الله عليه وسلم:

المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه اشتكى كله وإن اشتكى عينه اشتكى كله.

وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً.

ولقد حافظ الإسلام على شخصية الأمة وكيانها حتى في ساعات الضعف النفسي، والهزيمة العسكرية، فأفسح لها أن تبدي رأيها، بل أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستشيرها كيلا تفنى في شخص أو تذوب في فرد.

زمـــان الفرد يـــا فرعون ولى ودالــــت دولــــة المتجبرينـــــا

<sup>(</sup>١) التوبة: ٧١.

<sup>(</sup>٢) الصف: ٤٠

يقول الله تعالى:

# فِيَمَا رَحْمَاذِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنَكَ لِمُثَمَّ وَلَوَّكُنكَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَاَنفَضُولَ مِنْ حُولِكَ ۚ فَاعَثُ عَنْهُمْ وَيَ ٱلْأَمْرَ فَإِذَا عَهُمُكَ فَتُؤَكِّلُ عَلَى ٱللّهِ (١)

هكذا ربى الله الجماعة الإسلامية الأولى بأوامره ونواهيه ومواعظه وأحكامه يوماً بيوم بل ساعة بساعة في جميع شئونها كبيرها وصغيرها: فحين جاء جماعة من اليهود يقولون لرسول الله: صف لنا ربك.

نزل قوله تعالى:

# قُلْهُ وَاللَّهُ أَحَدُّ اللَّهُ الصَّمُّدُ ﴿ لَمُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَزُّكِرَ لَهُ زُهُوا أَحَدُ

وحين قالت امرأة من الأنصار: يا رسول الله، إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد لا والد، ولا ولد فيأتي الأب، فيدخل علي وأنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال فكيف أصنع؟

فنزل قوله تعالى:

# ؆ؙۧؿؘؠٛٵٲڶڐۣڽؽٵڡٮؗٷٳڵٲۮڂٷؙٳؠؙؽۅ؆ۘۼؿٙڔؠؙۅٛؾڴڒڂۼۧؽۺٮۜٵ۫ؽڛؗۅٲۊۺۘڝڵۅٲۼڮٙٲۿڸۿٵۛ ۮؘڮڴڿۼڔۣۨۯڰ۫ۯؚ۫ڸڬڵڪ۫؞ؙۮؘڴڒۅڹ

وبين قمة التوحيد وقاعدة الاستئذان لم يترك الله شيئاً في التعليم والحكم في السياسة والقضاء، في الاجتماع والاقتصاد في المطعم والمشرب، في السلم

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) النور: ٢٧.

والحرب إلا بينه خير بيان وأوضحه غاية الإيضاح.

# قال تعالى: مَّا فَرَّمُكُ الْفِ الْكِتَبِ مِن شَيْءٍ (١)

وقال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه، وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كل شيء حتى أدب التخلي.

جاء في مسلم جـ ١ ص ١٥٤.

عن سلمان قال: قال لنا بعض المشركين - وهو يستهزىء - إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخِراءة، فقال: أجل. إنه ينهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال: لا يستنجى أحدكم بدون ثلاثة أحجار.

## حماية الإسلام للأخلاق

لما كانت الأخلاق تتأثر بعوامل ثلاثة هي:

الوراثة .. البيئة .. العادة .

فإن الإسلام اهتم بهذه المحاضن التي يولد فيها الخلق وتتربى في أكنافها العواطف، سواء أكان هذا الخلق

طبيعياً: وهو ما يكون الإنسان مفطوراً عليه كالحياء والشجاعة عند بعض الأطفال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمنذر بن

عاذر:

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٣٨.

إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم.. والأناة.

فقال: يا رسول الله، كانا في أم حدثا؟

قال: بل قديم.

فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يجبهما.

أو مكتسباً: وهو ما يربى عليه الإنسان، ويدرب بأساليب التربية. قال تعالى:

# إِنَ ٱللَّهُ لَا يُعَايِّرُ مَا سِقُومِ حَمَّىٰ يُعَيِّرُ وَامَا بِأَنْشِهِيمُ ''

وقد اهتم الإسلام بكل محضن من هذه الثلاثة اهتماماً بالغاً، ليجعلها مناخاً صالحاً للخلق الفاضل، والسلوك المستقيم.

## أُولاً: الوراثة

قال الله تعالى: قَانْكِحُواْ مَا طَابَ كُثُرُ مِنَ ٱلدِّسَاءِ

وقال: وَلَأَمَادُ مُؤْمِنَةُ خَيْرٌمِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْبَائِكُمْ (")

وقال:

ٵڶٵؘؽڵڹۜڬٛڴؙؙۅؙڵ؆ؘڒٳڹؽۘڐؙٲۉؙؗۺ۬ڕڪڎٙٷٲڗٲڹؽڎؙڵؠؘڹڮڂۿٵۧٳ؆ٙڒٵؽۣ۬ٲۉؙۺ۫ڕڷٚٷڂڕٙ؉ٙۮٚٳڬڡٙڶ ٱڶٮؙٛٷ۫ڡۑڹڍڹ (''

<sup>(</sup>١) الرعد: ١١.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٣.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) النور: ٣.

ووجه ذلك (١):

أن الله أباح نكاح المرأة بشرط العفاف والإحصان.

قال تعالى:

وَأُحِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن نَبْنَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ تَحْصِيْنِينَ غَبْرَ مُسَلِفِعِينَ (٢)

وقال:

وَالْحُصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَالْحُصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ مِن مَبَلِكُمْ (") وَالْحُصَنَاتُ مِن أَمُولِكُمْ (") والحكم المعلق على شرط ينتفى عند انتفائه.

والإباحة قد علقت على شرط الإحصان فإذا انتفى الإحصان انتفت الإباحة المشروطة به.

فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه أو لا يلتزم.

فإن لم يلتزم حكم الله فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه لم يصح النكاح فيكون زانياً.

وقال صلى الله عليه وسلم: العانيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة.

وقال: خير النساء من

إذا نظرت إليها سرتك

وإذا أمرتها أطاعتك.

وإذا أقسمت عليها أبرتك.

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان لابن القيم جـ ١

<sup>(</sup>٢) النساء: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٥.

وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك.

وخطب رجل امرأة عقيهاً لا تلد، فقال: يا رسول الله إني خطبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.

فلما كانت المرأة حديقة غرس الرجل، ومنجبة أولاده، وعنها يرثون الكثير من الصفات:

حسية: كلون العين والبشرة.

عقلية: كالذكاء والبلادة.

أدبية: كالميول والأمزجة.

حدد الرسول صلى الله عليه وسلم صلاحها: بالجمال.. والأمانة.. والطاعة.. والاستقامة.. والتودد لزوجها.. وأن تنجب له من يعبد الله.

هكذا كان اهتمام الإسلام بالإنسان: أخلاقه .. وسلوكه قبل أن يولد فقال صلى الله عليه وسلم:

إياكم وخضراء الدمن..

قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟

قال: المرأة الجميلة في المنبت السوء.

وقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك.

## ثانياً: البيئة

هي كل ما يحيط بالإنسان، ويعمل على تكوينه الخلقي.

طبيعية: كالقرية والمدينة وما تتميز به كل منهما.

اجتماعية: كالمنزل والمدرسة والأندية، ونظام الحكم ووسائل الإعلام: مكتوبة، ومسموعة، ومرئية.

قال الله تعالى:

# تَنَانَهُ الَّذِينَ المَنُواْ قُوْلَا لَهُ مُنْ الْمُوالْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

عاذا ؟

- أ بإيجاد بيئة صالحة فيها القيم مرعية، والفضائل تملأ جو الحياة بالخير والجمال، ومنهج الله ينشر سلطانه على الحياة كلها.
- ب بالحرص على أن يكون جو الأسرة والمدرسة نظيفاً يتنفس فيه الأبناء والبنات العطر الذي ينعش الروح، ويشيع في النفس الأمل والأمن.
- ح بإعطاء القدوة الحسنة والمثل الصالح الذي يحاكيه الناشئة، كالأب والأم في المنزل، والمعلم والمعلمة في المدرسة، والمذيع على الشاشة الصغيرة، والأديب والأديبة في الصحافة، والصديق والزميل في العمل والطريق.

ومن ثم يحاسب الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يبدو مخالفاً للصدق في جو الأسرة، وينهى أن يكذب الآباء على أبنائهم – ولو مزاحاً – كي يشبوا على الصدق.

<sup>(</sup>١) التحريم: ٦

فعن عبد الله بن عامر قال:

دعتني أمي يوماً ورسول الله قاعد في بيتنا فقالت: تعال أعطك.

فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟

قالت: أردت أن أعطيه تمراً.

فقال لها: أما إنك لو لم تعطيه شيئاً كتبت عليك كذبة.

وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لصبي تعال هاك ، ثم لم يعطه فهي كذبة.

ويقول عتبة بن أبي سفيان لمعلم ولده:

ليكن أول ما تبدأ به من إصلاحك بني إصلاحك نفسك، فإن عيونهم معقودة بك، فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبيح عندهم ما استقبحت.

ولينظر الآباء والأمهات إلى القدوة الحسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي المثل الكريم في معاملة الطفولة:

من ذلك:

أنه صلى الله عليه وسلم «كان يصلي وهو. حامل أمامة بنت ابنته زينب، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها».

متفق عليه.

وقال أبو هريرة «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فلما سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فلما رفع رأسه أخذهما بيديه من خلفه أخذاً رفيقاً ووضعهما على الأرض، فإذا عاد عادا، حتى قضى صلاته ».

رواه أحمد

وقال شداد بن الهاد: عن أبيه:

« خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو حامل الحسن أو الحسين، فوضعه ثم كبر للصلاة، فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، فلما قضى الصلاة قال:

إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله » أحمد والنسائي.

وقد روى الإمام أحمد - بإسناده - عن عبد الله بن بريدة: سمعت أبي بريدة يقول:

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فجاء الحسن والحسين - رضي الله عنهما - عليهما قميصان أحمران، يشيان ويعثران فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المنبر فحملهما، فوضعهما بين يديه، ثم قال « صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين، يمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما ».

وثبت أنه – صلى الله عليه وسلم كان يقبل ابني ابنته في أفواههما، وأتى بصبي، فوضعه في حجره، فبال عليه فدعا بماء، فنضحه ولم يغسله.

إنها الإنسانية في أسمى معانيها . .

فليسمع ويرى كل مسئول عن بيئة النبتة الإنشانية، وتنشئتها ليعطوها حقها من الرعاية والحنان.

#### ثالثاً: العادة

فالأخلاق تتكون بالمارسة والاعتياد، وبكثرة تكرار الفعل. وبالمواظبة عليه يصبح اتباعه عادة لازمة وخلقاً يصدر تلقائياً.

قال صلى الله عليه وسُلم: مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً، وفرقوا بينهم في المضاجع.

ويقول الفقهاء: وكذلك يفعل الآباء مع الأبناء في الصوم حتى يتعودوا.

وأثر عن الحسن بن علي رضي الله عنهما: علموا أولادكم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب تظفروا وإياهم بالجنة.

ويقول ابن خلدون: إن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من الحضر، وأصله أن الإنسان ابن عوائده ومألوفه (١٠).

ويقول ابن سينا:

« ويمكن للإنسان متى لم يكن له خلق حاصل أن يحصله لنفسه ومتى صدفت نفسه عن خلق حاصل جاز أن ينتقل بإرادته عن ذلك إلى ضد ذلك الخلق.

والذي يحصل به الإنسان لنفسه الخلق ويكتسبه هو العادة، وأعني بها: تكرار فعل الشيء الواحد مراراً كثيرة، زماناً طويلاً، في أوقات متقاربة فإن الخلق الجميل إنما يحصل عن العادة، وكذلك الخلق القبيح (٢).

وقد شرع الله العبادات فصولاً دراسية تدرب المسلم على الاستجابة لله، وتزكية النفس، وإعلاء الغرائز، وتقويم الأخلاق، وتجويد السلوك.

فإذا علا جوهره صدأ الذنوب، وإذا كبا في الطريق أخذت بيده لينهض، ومسحت عن معدنه غبار الشهوات، وعبث الأهواء.

<sup>(</sup>١) المقدمة ص ١٢١.

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن العقيدة والأخلاق ص ٢١٧.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات؟ هل يبقى من دونه شيء؟ قالوا: لا يبقى من دونه شيء.

قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه.

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.

بهذا تحول سلوك العرب الذين عاشوا دهوراً على التخاصم والتنابز.. فتطهروا من ظلمات الجاهلية وأرجاسها، وتخلقوا بأخلاق الإسلام من الإخاء والحب، والإيثار والتفاني في سبيل العقيدة، فصاروا ربانيين في الناس: تعلموا فعملوا وعلَّموا، وحملوا مشاعل النور في الآفاق.

ومن عَلم وعمل وعلَّم فذلك يسمى ربانياً ويدعى عظياً في ملكوت السماء (١).

#### وبعد:

فقد طغت أمواج الترف في دنيا الناس، وحملت إليهم ألواناً من الفساد، وضروباً من الفتن، ودعاوى من الإلحاد

زحزحت العقائد

وغيرت الأخلاق

وبدلت السلوك

وطمست كل ما توارثنا من تقاليد صالحة..

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد جـ ۲ ص ۳۹.

فترك المسلمون أصولهم، وتعلقوا بتافه من الحضارة، وقنعوا ببضاعة مزجاة من العلم، فتأخر ركبهم، وتحكم عدوهم، ولا طريق إلى الخلاص إلا بالعقيدة

فلا تنحوها عن موكب الحياة.

ولا تعزلوها عن مجال التربية.

وضعوها في موضعها الصحيح من القيادة

تكن لكم سفينة النجاة.

تلك سنة الله:

فَأَغَيْنَاهُ وَالْذِينَ مَعَاهُ فِي الْفُلْكِ وَأَعْرَفَنَا الْذِينَ كَذَّبُواْ بِالنَّالِيَا الْفَكَالِ وَأَعْرَفَنَا الْذِينَ كَذَّبُواْ بِالنَّالِيَا الْفَالَةِ وَأَعْرَفَنَا الْذِينَ كَانُواْ قَوْمًا عَيِينَ (١)

وَسَلَكُ عَلَىٰ لَمُسَلِينَ وَأَنْحَسَمُ لَيِّورَنِيا لَمُسَلِّيهِ بن (1)

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) الصافات: ١٨١ - ١٨٢.

# المراجع

| النبوات                          |              | القرآن الكريم          | _ | ,   | ١ |
|----------------------------------|--------------|------------------------|---|-----|---|
| الفتوى الحموية                   |              | كتب السنة              | _ | 1   | • |
| الصارم المسلول في شاتم الرسول    | - **         | تفسير الطبرى           |   |     |   |
| زاد المعاد                       | - 47         | تفسير القرطبي          |   |     |   |
| بدائع الفوائد                    | - ۲9         | تفسير الكشاف           |   |     |   |
| مدارج السالكين                   | - ٣.         | تفسير ابن كثير         |   |     |   |
| التبيان في أقسام القرآن          | - ٣1         | تفسير النسفي           |   |     |   |
| إغاثة اللهفان                    | - 44         | تفسير البيضاوي         |   |     |   |
| نهج البلاغة                      | - ٣٣         | الإشارات الإلهية       |   |     |   |
| الدين الخالص                     | - ٣٤         | فتح البيان             |   |     |   |
| عقيدة المسلم                     | - 40         | عاسن التأويل           |   |     |   |
| فقه السيرة                       | - ٣7         | أسباب النزول           |   |     |   |
| العقائد الإسلامية                | - ٣٧         | روت<br>سيرة الرسول     |   |     |   |
| تبسيط العقائد                    | - <b>m</b> y | الاتفاق في علوم القرآن |   |     |   |
| الإسلام في مواجهة الماديين       | - 44         | البرهان في علوم القرآن |   |     |   |
| التعريف بالإسلام                 | - ٤.         | مباحث في علوم القرآن   |   |     |   |
| نظرات في سورة الرحمن             | - ٤١         | تاريخ الأمم والملوك    | • |     |   |
| الله في العقيدة الإسلامية        | - 27         | المقدمة لابن خلدون     |   |     |   |
| النبأ العظيم                     | - ٤٣         | الفصل في الملل والنحل  |   |     |   |
| العقيدة والأخلاق                 | - 55         | الملل والنحل           |   |     |   |
| الإيمان والحياة                  | - 20         | شرح الطحاوية           |   |     |   |
| الجفوة المفتعلة بين العلم والدين | - 27         | البيان والتبيين        |   |     |   |
| المصطلحات الأربعة                |              | جامع بيان العلم وفضله  |   |     |   |
| ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين |              | العبودية               |   |     |   |
| 1 -                              |              | الغبودية               | _ | 1 Z |   |

| الله والعلم الحديث                 | - 01  | محاضرات إسلامية         | - ٤٩ |
|------------------------------------|-------|-------------------------|------|
| العلم في فنجان                     | - 00  | قضايا العقيدة           | - 0. |
| مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة | 7 o - | تاريخ الإسلام           | - 01 |
| مجلة المجتمع                       | - ov  | فيض الخاطر              | - 07 |
| محلة قافلة الزيت.                  | - 01  | الله يتحلى في عصم العلم | - 04 |

## فهرس

القدمة تهيد المحث الأول: الثقافة الإسلامية أو التربية الإسلامية 10 مفهوم الثقافة ١٧ - مصادرها ٣٨ - مميزاتها ٥٠ - غايتها ٦١. ٧٣ المحث الآخر: دين الله الذي ارتضاه معاني كلمة الدين ٧٥ - مادة الإسلام ٧٨ - وحدة دين الله ٨٢ - معالم العقيدة ٨٩ -الصلة من الإيمان والإسلام ٩٣. الباب الأول: الإلهيات 99 الفصل الأول: صفة الوجود البداهة والفطرة ١٠١ - آيات الله الصامتة ١١٢ - آيات الله الناطقة ١٢٣. الفصل الثاني: أول عقيدة في الأرض 144 التوحيد ١٣٥ – أنواع التوحيد ١٣٦ 104 الفصل الثالث: بقية الصفات الأول والآخر ١٥٥ - ليس كمثله شيء ١٥٧ - القيوم ١٥٨ - الأحد ١٦٠ - القدرة ١٦٨ - الإرادة ١٧١ - العلم ١٧٣ - الحياة ١٧٦ - السمع والبصر ١٧٨ - الكلام ١٨١ - الاستواء ١٨٥ - العلو والفوقية ١٨٨ - المعية ١٨٩ - الجيء والإتيان ١٩٢ - الحب والرضا والسخط

والكره ١٩٤ - الوجه واليد والعن ١٩٧ .

### الباب الثانى: الروحانيات والنبوات

الفصل الأول: الملائكة

۲.0

العالم نوعان ٢٠٧ - صفاتهم ٢٠٨ - وظائفهم ٢١١ - الرد على منكريهم ٢١٦ - التساؤل عن سر خلقهم ٢١٧ - إبطال شبهة من وصفهم بأنهم إناث ٢١٨ .

222

الفصل الثاني: الكتب

وظيفتها ٢٢٦ - صحة المنزلة لا المحرفة ٢٢٩ - واجب الجهاعة المسلمة ٣٣٠ - إبطال دعوى اليهود صحة التوراة ٢٣٠ - إبطال ادعاء النصارى صحة إنجيلهم ٢٣٣ .

240

القرآن الكريم

القرآن وأساؤه ٢٣٥ - ما يتصل بطبيعة الوحي المنزل ٣٤٠ - حفظه وخلوده ٣٤١ - أقبح الكفر ٢٤٤.

4 2 V

الفصل الثالث: الرسل

حاجة الإنسانية إليهم ٢٤٩ - وجوب الإيمان بهم ٢٥١ - أولو العزم ٢٥٢ - وحدة الرسالات السهاوية ٢٥٤ - عداوة الكافرين لرسل الله ٢٥٦ - صفاتهم ٢٥٩ - براهين من التاريخ على صدق نبوته على الله ٢٦٤ - المعجزات ٢٦٨ - معجزة موسى ٢٦٩ - معجزة عيسى ٢٦٩ - شروط المعجزة ١٢٨ - المعجزة الباقية ٢٧١ - وجوه إعجازه ٢٧١ - مطالب قريش ٢٨١ - القرآن الكريم والعلم الحديث ٢٨٨ - القرآن ورحلات الفضاء ٢٨٧ - مكانة الرسول بين المرسلين ٢٩١ - التوفيق بين آيات التفضيل وأحاديث النهى عنه ٣٠٠ - الرسول بشر.. ولكن ٣٠١ - مادة الوحي في القرآن ما ٣٠٠ - صور الوحي ٣١٣ - حكم تمثيل الرسول من ٣١٥ - ما نسب إليهم في القرآن ما مفتريات يهودية ٣٤١ - مفتريات نصرانية ٣٤٧ .

الباب الثالث: الغيبيات والقدر

410

الفصل الأول: اليوم الآخر

أساؤه ٣٦٧ - أشراطه ٣٦٨ - أوله وآخره ٣٧٧ - وقت وقوعه ٣٧٨.

البعث ٣٨٣ - موقف الكافرين منه ٣٨٤ - أدلة البعث ٣٨٩ - حكمة الإيمان به ٣٩٢ - الحشر ٣٩٥ - الحشر ٣٩٥ - الحساب ٣٩٧ - الصراط ٤٠٠ - الكوثر ٤٠٠ - الشفاعة ٤٠٥ - النار ٤٠٠ - الجنة ٤٠٨ - رؤية الله تعالى ٤١٢ .

£ 1 V

الفصل الثاني: القدر

القضاء في القرآن ٤٢١ - الإنسان مسير ومخير ٤٢٣ - الأسباب والمسببات ٤٢٨ - معاني الهداية في القرآن ٤٣١ - التعلل بالقدر ٤٣٤.

## الباب الرابع: أثر العقيدة

224

الفصل الأول: صلة العقيدة بالعبادات

صلة العقيدة بالعمل الصالح 250 - المفهوم العام للعبادة 201 - مفهومها الخاص 202 - مزاياها 203 - هذه العبادات مقصودة لذاتها 209 - آثارها 27۷ .

٤٧٥

الفصل الثاني: صلة العقيدة بالأخلاق

أثر العقيدة ٤٧٧ - أثر التوجيه الإسلامي ٥٠٦.